



ولرالحث بررت بنات





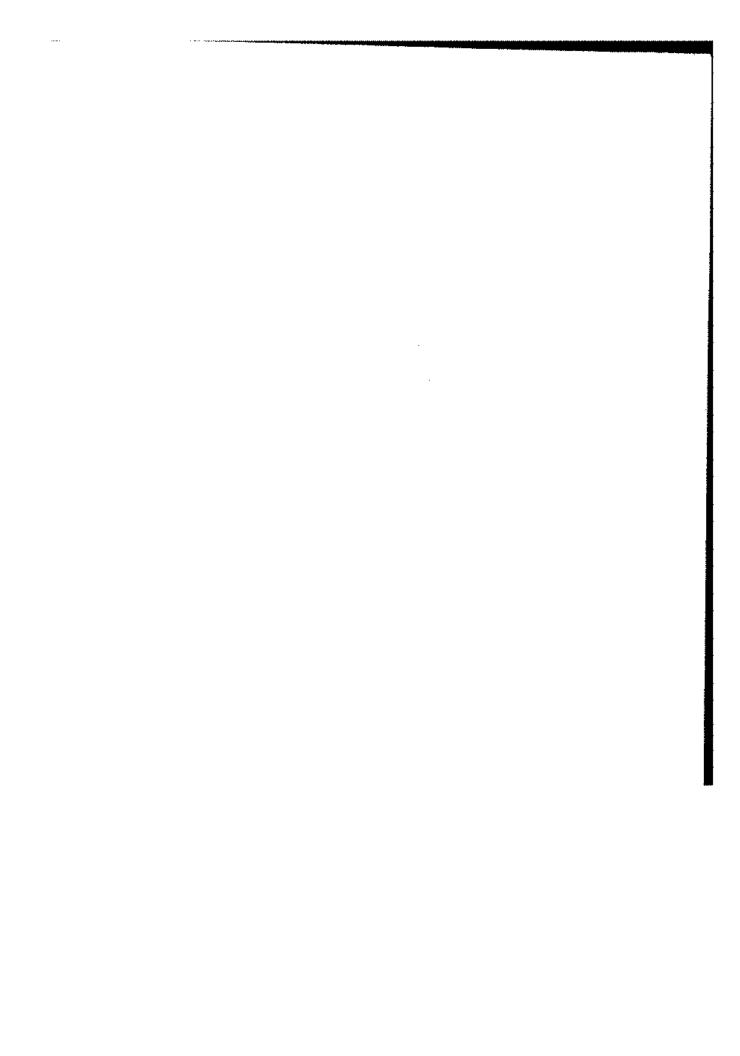

الجيم نياق

i

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (شراء) ماریک ماریک کتب عربیک (شراء)

رقم التسجيل ٨٠٠ ٧.٥

سَحُمُورِکُ لَبِي

الحريث المحريدة

والرافحيين بيروت



جَمَيْع للقوق تَحَثُ فوظَة لِدَا رالِلِيلُ

الإهداء...

اللهم . . . منك . . . وإليك

محمود شلبي

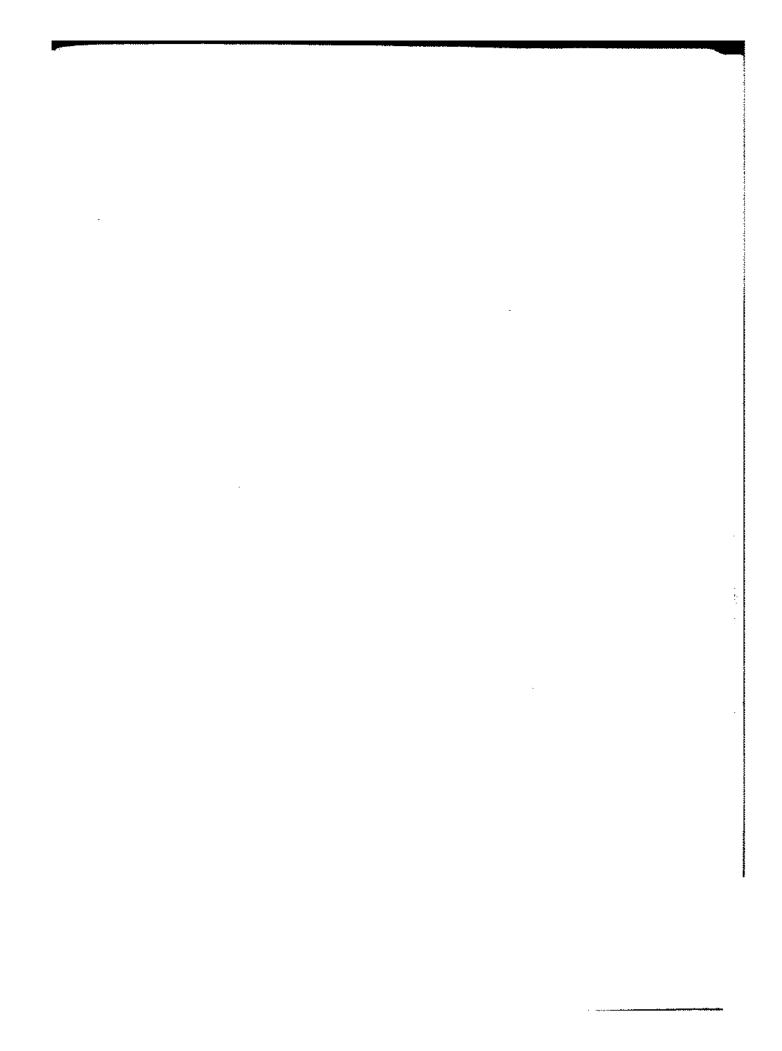

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

أحمدك اللهم ... عدّد خلقك ... ورضا نفسك ... وزنة عرشك ... ومداد كلهاتك ...

وأصلي . . . وأسلم . . . على سيد ولد آدم . . . وخام النبيين . . . وعلى آله وصحبه . . . وبعد . . .

هذا كتاب عن عملاق من عالقة الاسلام... وعلم من أعلام هذا الدين...

رفعه الاسلام من حضيض الفقر والمسكنة... إلى عظمة الإمامة... وخلود الدعوة الى دين الله!!!

أبو هريرة؟!!

ما كان يدري شيئا عن الإيمان والإسلام... حتَّى مَنَّ الله عليه فأسلم...

ولزم رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ...

وانقطع إليه... صلى الله عليه وسلم...

فروى عنه... صلى الله عليه وسلم...

ما سمع وما شاهد... فصار بذلك أحفظ من روى الحديث في دهره!!! اقرأ عجائبه... وتأمَّل مواهبه... في هذا الذي بين يديك. محود شلبي

> ۱٤۱۰ هـ ۱۹۸۹ م

الخطوط العريضة ... من حياة ... أبي هُرَيْرة ...؟!

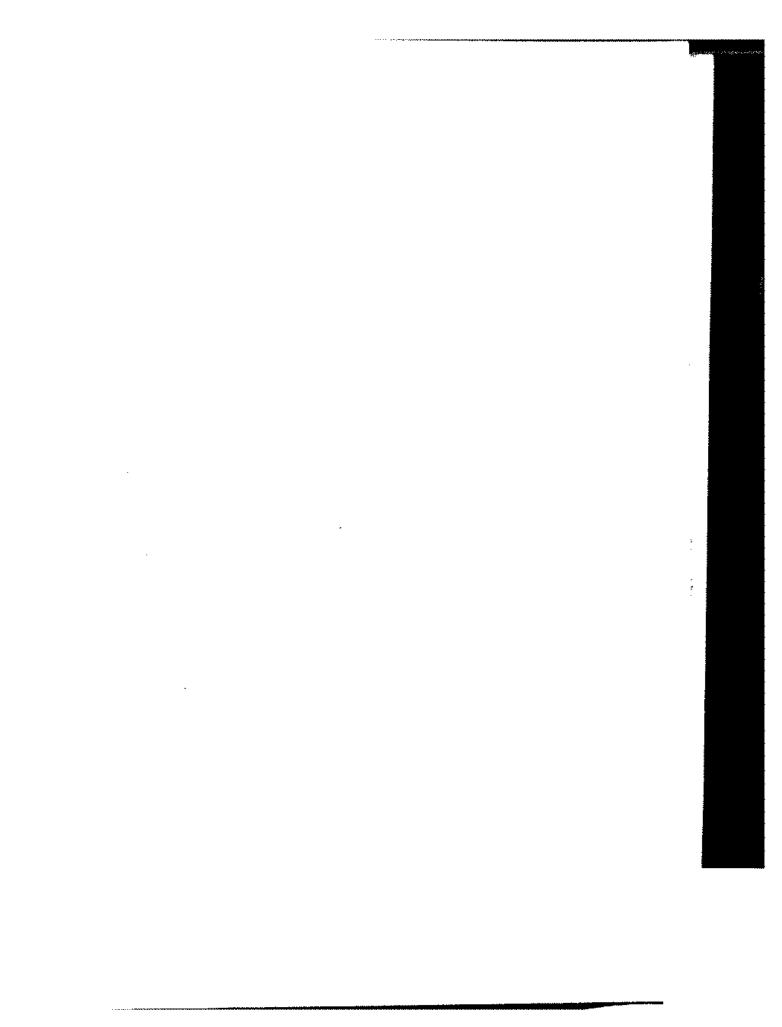

### أبو هُرَيْرَة؟!

قال صاحب وأسد الغابة... في معرفة الصحابة:

« أُبو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ . . .

وصاحب رسول الله... صلى الله عليه وسلم...

« وأكثرهم حديثا عنه . . .

« وهو دَوْسِيّ . . . من دَوْس بن عدنان . . .

« وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرًا ... لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه ...

« كان اسمه في الجاهلية؛ عبد شمس ... وفي الإسلام؛ عبد الله...

## يا أبا هُرَيْرَة؟!

وقال ابن إسحاق: وقال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: كان اسمي في الجاهلية: عبد شمس... فساني رسول الله... صلى الله عليه وسام: عبد الرحمن... وإنما كنيت بأبي هريرة الأني وجدت هِرَةً فحملتها في كمى... فقيل لي: أنت أبو هريرة...

« وقيل: رآه رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... وفي كمه هرة ... فقال: يا أبا هريرة ...

# كانت لي هُرَيْرَة صغيرة؟!

«عن عبدالله بن رافع... قال: قلت الأبي هريرة: لم اكتنيت بأبي هُرَيْرَة؟...

\* قَال: أما تفرَق مني؟...

«قلت: بلى . . . والله إني الأهابك . . .

«قال؛ كنت أرعى غنم أهلي... وكانت لي هريرة صغيرة... فكنت أضعها بالليل في شجرة... فإذا كان النهار ذهبت بها معي... فلعبت بها... فكنوني أبا هريرة

# أسلم عام خيبر ؟!

« وكان من أصحاب الصُفّة . . .

« وقال البخاري: اسمه في الإسلام عبدالله ... ولولا الاقتداء بهم لتركنا هذه الأساء فإنها كالمعدوم ... لا تفيد تعريفا ...

« وإنما هو مشهور بكنيته . . .

« وأسلم أبو هريرة عام خيبر . . .

« وشهدها مع رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم . . .

«ثم لزمه... وواظب عليه... رغبة في العلم...

« فدعا له رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ...

#### ابسط رداءك؟!

«عن أبي هريرة... قال:

«قلت: يا رسول الله ... أسمع منك أشياءً فلا أحفظها ؟ ...

«قال: ابسط رداءك ...

« فبسطته . . .

« فحدّث حديثا كثيرا . . . فها نسيتُ شيئًا حدّثني به .

#### أحفظنا لحديثه؟!

«عن ابن عمر أنه قال الأبي هريرة: أنت كنت ألزَمنا لرسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... وأحفظنا لحديثه.

### كُنتُ رجُلا مسكينا؟!

«عن الأعرج... قال:

«سمعتُ أبا هريرة قال:

« إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله . . . صلى

الله عليه وسلم... والله الموعد...

« كنتُ رجلا مسكينا . . .

« أخدم رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... على عِلَ عطني ...

« وكان المهاجرون يشغلهم الصَّفْقُ بالأسواق...

«وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم...

«وقال رسول الله... صلى الله عليه وسلم:

« مَن بسط ثوبه فلن ينسى شيئًا سمعه مني » ؟ . .

ر فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ...

وثم ضممته إليَّ ...

رفل نسيت شيئًا سمعته بعده.

### طبت وطاب مشاك؟!

وعن أبي هريرة... قال:

دقال رسول الله ... صلى الله عليه وسلم:

وإذا عاد الرجل أخاه... أو زاره...

وقال الله عز وجل: طبت وطاب مماك ... وتبوآت من الجنة منزلاء.

### أكثر من ثمانمائة رجل؟!

«قال البخاري: روى عن أبي هريرة أكثر من ثمانمائة رجل... من صاحب وتابع...
« فمن الصحابة: ابن عباس... وابن عمر... وجابر... وأنس... وواثلة بن الاسقع...

### أمير البحرين؟!

«واستعمله عُمَر على البحرين... ثم عزله... «ثم أراده على العمل فامتنع...

#### وفاته بالمدينة؟!

```
«وسكن المدينة...
«وبها كانت وفاته...
«قال الواقدي: توفي سنة تسع وخسين...
«وهو ابن ثمان وسبعين سنة...
«قيل: مات بالعقيق... وحمل الى المدينة...
«وصلى عليه الوليد بن عتبة... بن أبي سفيان... وكان أميرا على المدينة... لعمه معاوية بن أبي سفيان»!!!
أقول: هذه خطوط سريعة عن حياة أبي هريرة...
فهاذا عن مناقب أبي هريرة؟!
```

| <del>হ</del> য় |   |          |
|-----------------|---|----------|
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
| •               |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   | <u> </u> |
|                 |   | 1        |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   | 1        |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 | · | i i      |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   | _        |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 | • |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |
|                 |   |          |

آبو . . . ؟! هُرَيْرة . . . ؟!

.

• . . . .

### قال الامام العيني . . . في ترجبه لأبي هريرة:

#### ١٩١٤ حديثا ؟!

وأبو هريرة... اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولا... وأقربها
 عبدالله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي...

« وهو أول من كني بهذه الكنية ... لهرّة كان يلعب بها ... كناه النبي ... صلى الله عليه وسلم ... بذلك ... وقيل والده ...

وكان عريف أهل الصفة...

وأسلم عام خيبر بالاتفاق... وشهدها مع رسول الله... صلى الله عليه وسلم...

دواسم امه میمونة... وقد أسلمت بدعاء رسول الله... صلى الله علیه وسلم...

دوقال أبو هريرة؛ نشأت يتها... وهاجرت مسكينا...

و كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان... خادمًا له ... فزوجنيها الله تعالى...

وفالحمد لله الذي جعل الدين قواما...

ووجعل أبا هريرة إماما!!!

«قال: وكنت أرعى غنها... وكان لي هرة صغيرة ألعب بها... فكنوني بها... وقيل رآه النبي ... صلى الله عليه وسلم ... وفي كمه هرة ... فقال: يا أبا هريرة ...

ووهو أكثر الصحابة رواية بإجماع...

وروي له خسة آلاف حديث... وثلثهائة وأربعة وسبعون حديثا ...

واتفقا(١) على ثلاثمائة وخسة وعشرين...

ووانفرد البخاري بثلاثة وتسعين...

وومسلم ممائة وتسعين...

# روى عنه أكثر من ثمانمائة؟!

«روی عنه أكثر من ثمانمائة رجل... من صاحب وتابع... «منهم ابن عباس... وجابر... وأنس...

### يماني؟!

و وهو ازدي دوسي ... يماني ... ثم مدني ...

• كان ينزل بذي الحليفة ... بقرب المدينة ...

دله بها دار تصدق بها على مواليه...

دومن الرواة عنه ابنه المحرَّر ...

<sup>(</sup>١) أي الشيخان... البخاري ومسلم.

### دُفِن بالبقيع؟!

« مات بالمدينة سنة تسع وخسين . . .

«ودفن بالبقيع...

«وهو ابن ثمان وسبعين سنة».

## ابو هُرَيْرَة... بقام... أبي هُرَيْرَة؟!

« سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يقولُ:

« مَا مِنْ أَصْحَابِ النبيَّ . . . صلى الله عليه وسلم . . . أَحَدَّ أَكْثَرُ حديثًا عَنْهُ مِنِّى . . .

﴿ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِاللهِ بن عَمْرو...

« فإنَّهُ كانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ». [أخرجه البخاري]

« كان يكتب ولا أكتب ، وقد روي عن عبدالله بن عمرو قال: استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة ما سمعت منه فأذن لي...

« وعنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف مَثَل...

« وانما قَلَت الرواية عنه مع كثرة ما حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم... لا حسكن مصر وكان الواردون إليها قليلا...

« بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة... وهي مقصد المسلمين من كل جهة...

« وقيل: كان السبب في كثرة حديث ابي هريرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بعدم النسيان...

﴿ والسبب في قلة حديث عبدالله بن عمرو هو أنه كان قد ظفر بجُمَل من

كتب أهل الكتاب وكان ينظر فيها ويُحدّث منها... فتجنب الأخذ عنه كثير من التابعين والله أعلم...

وقال البخاري: روى عن أبي هريرة نحو من ثمانمائة رجل... وكان أكثر الصحابة حديثا...

دروي له عن رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... خسة آلاف وثلاث مائة حديث ...

رووجد لعبدالله بن عمرو سبعاثة حديث...

واتفقا على سبعة عشر...

ووانفرد البخاري بماثة... ومسلم بعشرين...

سِر . . .

عبقرية ... أبي هُرَيْرَة ...؟!

.

.

•

.



أخرج البخاري في صحيحه...

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

وإنَّ الناسَ يقُولون أكنَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ...

و ولوُلا آيتان في كتاب الله ما حَدَّثْتُ حديثًا...

وثُممَّ يَتْلُسُو... ﴿إِنَّ الَّذِيسَ يَكْتُمُسُونَ مِا أَنْـزَلْنَا مِـنَ البَيِّنَسَاتِ والْهَدَى...﴾ إلى قَوْلِهِ... ﴿الرَّحِيمُ...﴾ (١)

« إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ المُهاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأسواقِ ...

و وإنَّ إخوانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ العَمَلُ فِي أَمُوالِهم...

وَ وَإِنَّ أَبِا هُرَيْرَةً كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ . . . صلى الله عليه وسلم . . .

بشبّع بَطْنِهِ...

«َ وَيَحْضُرُ مَا لا يَحْضُرُونَ ...

« وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ». [أخرجه البخاري]

﴿ وَلُولًا آيَتَانَ ﴾ مُوجُودَتَانَ فِي كَتَابُ اللَّهُ لِمَا حَدَّثُتُ . . .

« إن إخواننا » كأن سائلا سأل: لم كان أبو هريرة مكثرا دون غيره من الصحابة ؟ . . . فأجأب بقوله: لأن إخواننا . . . كذا وكذا . . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان ١٥٩ و١٦٠.

« كان يشغلهم الصفْقُ ، كناية عن التبايع ... يقال صفقت له بالبيع صفقا أي ضربت بيدي على يده للعقد ...

وبشِيّع بَطنه؛ الشِيّع... والشَّبع... نقيض الجوع... وفي الحديث « آجر موسى صلى الله عليه وسلم نفسه من شعيب صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه وعفة فرجه ....

### المعاني؟!

«أكثر أبو هريرة» أي من رواية الحديث... وهو من باب حكاية كلام الناس... وفي رواية البخاري في البيوع «أكثر أبو هريرة من الحديث،... وفي رواية «ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، ؟!...

ولولا آيتان، والمعنى لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم
 أصلا... لكن كما كان الكتمان حراما وجب الاظهار والتبليغ... فلهذا
 حصل مني الاكثار لكثرة ما عندي منه...

وثم ذكر سبب الكثرة... بقوله وإن إخواننا، الى آخره...

د إن إخواننا، ولم يقل إخواني ... وأجيب الأنه قصد نفسه وأمثاله من أهل الصُفَّة...

ووالمراد الاخوان في الاسلام لا في النسب...

« والمراد من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم...

«ومن الأنصار أصحاب المدينة الذي آووا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصروه بأنفسهم وأموالهم...

وقبوله (العمل في أموالهم): يسريد بنه الزراعية والعمسل في

الغيطان... وفي رواية مسلم «كان يشغلهم عمل أرضهم»... وفي رواية ابن سعد «كان يشغلهم القيام على أراضيهم»...

«قوله (وإن أبا هريرة) فيه التفات ايضاً لأن حق الظاهر ان يقول وإني ...

وقوله (بشبع بطنه): يعني انه كان يلازم قانعا بالقوت... لا مشتغلا بالتجارة ولا بالزراعة... وفي رواية البخاري في البيوع و وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصُفَّة ....

«قوله (ما لا يحضرون)؛ اي من أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام... ويحفظ منا لا يحفظون من أقنواله... وهذا إشارة إلى المسموعات... وذاك إشارة إلى المشاهدات...

# استنباط الأحكام؟!

« فيه حفظ العلم والمواظبة على طلبه...

٠٠ وفيه فضيلة أبي هريرة...

« وفضل التقلل من الدنيا . . . وايثار طلب العام على طلب المال . . .

و وفيه جواز الاخبار عن نفسه بفضيلته اذا اضطر الى ذلك وأمن الاعجاب ...

«وفيه جواز اكثار الأحاديث…

«وجواز التجارة والعمل...

«وجواز الاقتصار على الشبع...

« وقد تكون مندوبات...

« وقد تكون واجبات . . . بحسب الأشخاص والأوقات » .

\*

\* \*

أقول... هذا منبع من منابع عبقرية ابي هريرة...
رجل منقطع عن كل شيء...
متخصص لرسول الله... صلى الله عليه وسلم...
منفرغ تماما... لتلك المهمة المقدسة...
مهمة التسجيل عن رسول الله... صلى الله عليه وسلم...
لقد كان أبو هريرة... كومبيوتر الصحابة...
يسجل في حافظته آلاف الأحاديث النبوية...
فأي عبقرية كانت... وأي حافظة وَعَت ما اختزنت؟!
ولكن كيف تيسر ذلك لأبي هريرة... وهو الياني المسكين؟!!

ها هنا السِّرِ... معجزة... لرسول الله... صلى الله عليه وسلم...؟!!

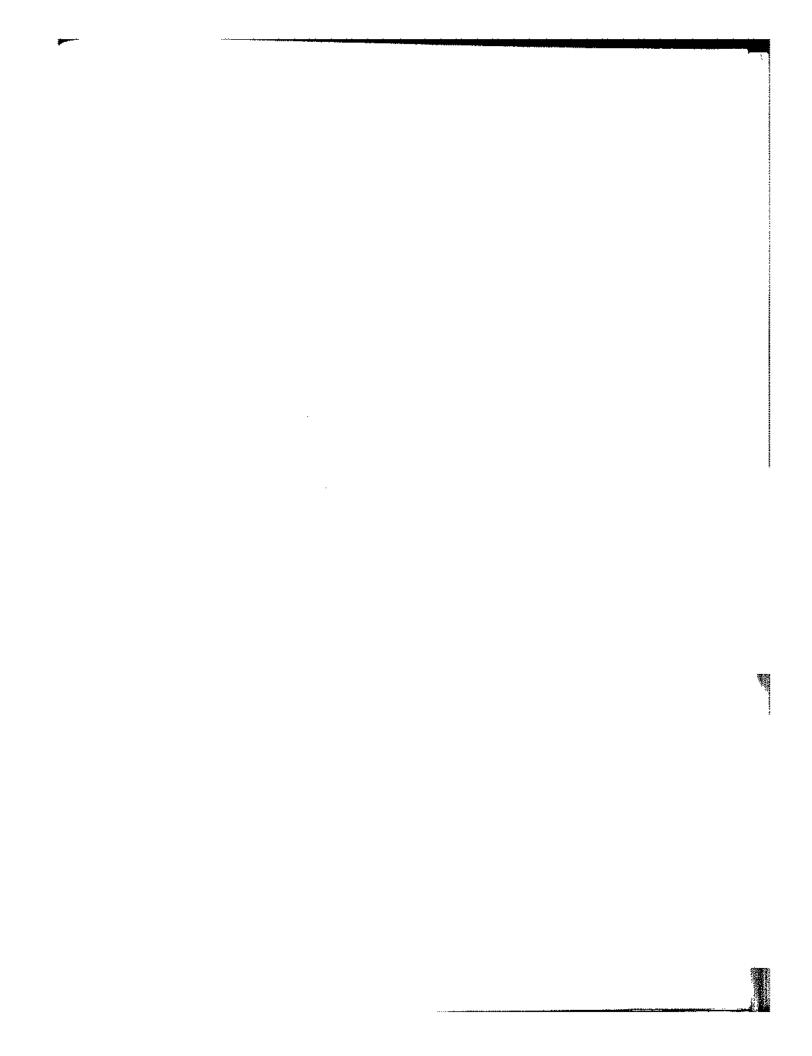

وعن أبي هُرَيْرَةً... قالَ:

﴿ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . . إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثَيرًا أَنْسَاهُ . . .

وقالَ: ابْسُطُ ردَاءَكَ ...

د فَبَسَطْتُهُ ...

وقال: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ...

و ثُمَّ قالَ: ضُمَّةً ...

ر فَضَمَمْتُهُ . . .

و فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ ، [أخرجه البخاري]

و أنساه ، النسيان حالة تعتري الإنسان من غير اختياره توجب غفلته عن الحفظ.

« قال » اي قال النبي . . . صلى الله عليه وسلم . . . لأبي هريرة . . .

« ابسط رداءك » لما قال ابسط رداءك امتثلت أمره فبسطته... فغرف اي رسول الله... صلى الله عليه وسلم... بيده... ولم يذكر المغروف ولا المغروف منه... لأنه لم يكن إلا إشارة محضة...

« ضُمَّةُ » بالهاء رواية الأكثرين... وفي رواية ضُمْ... والضمير يرجع إلى الحديث... يدل عليه ما روي في غير الصحيح « فغرف بيديه ثم قال ضُم » الحديث...

« وفي بعض طرفه عند البخاري « لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالتي هذه ثم يجمعها إلى صدره... فينسى من مقالتي شيئا أبدا... فبسطت نمرة ليس عليّ ثوب غيرها... حتى قضى النبيّ... صلى الله عليه وسلم... مقالته... ثم جعتها الى صدري... فوالذي بعثه بالحق ما نسبت من مقالته تلك الى يومى»...

«هذا وفي مسلم «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ» فذكره بمعناه... ثم قال «فيا نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به ....

« ففي قوله « بعد ذلك اليوم » دليل على العموم . . . وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيئا سمعه من النبي . . . صلى الله عليه وسلم . . . لا أن ذلك خاص بتلك المقالة كما يعطيه ظاهر قوله « من مقالته تلك » . . .

«ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة «انه شكى إلى النبي ... صلى الله عليه وسلم ... أنه ينسى « ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان ...

### معجزة؟!

و و مما يستفاد منه . . . معجزة النبي . . . صلى الله عليه وسلم . . . حيث رفع من أبي هريرة النسيان . . . الذي هو من لوازم الإنسان . . . حتى قيل انه مشتق منه . . . وحصول هذا من بسط الرداء . . .

ورضمة ايضا معجزة... حيث جعل الحفظ كالشيء الذي يغرف منه... فأخذ غرفة منه ورماها في ردائه... ومثل بذلك في عالم الحسه.

### رواية أخرى للحديث

وحدَّثنا إبراهيم بنُ المُنذِر ... قالَ:

وحدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكِ بهذَا ...

وأو قالَ: غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ، [أخرجه البخاري]

« ساق البخاري الحديث المذكور بهذا السند بعينه في علامات النبوة...

« فقال: حدثني ابراهيم بن المنذر... حدثنا ابن ابي فديك... عن ابن أبي ذئب... عن المقبري... عن أبي هريرة... رضي الله عنه... قال:

قلت. يا رسول الله ... إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه ... قال السط رداءك ... ثم قال ضُمَّه ... فضممته ... ثم قال ضُمَّه ... فضممته ... فل نسيت حديثا بعد » .

\* \* \*

ماذا أريد أن أقول؟!

أقول ... ها هنا السر ...

لقد رفع رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... النشيان من أبي هريرة ...

أمّا كيف؟!...

ولماذا أبو هريرة بالذات؟!

الجواب... إنها النبوة... أعلى نبوَّة!!!

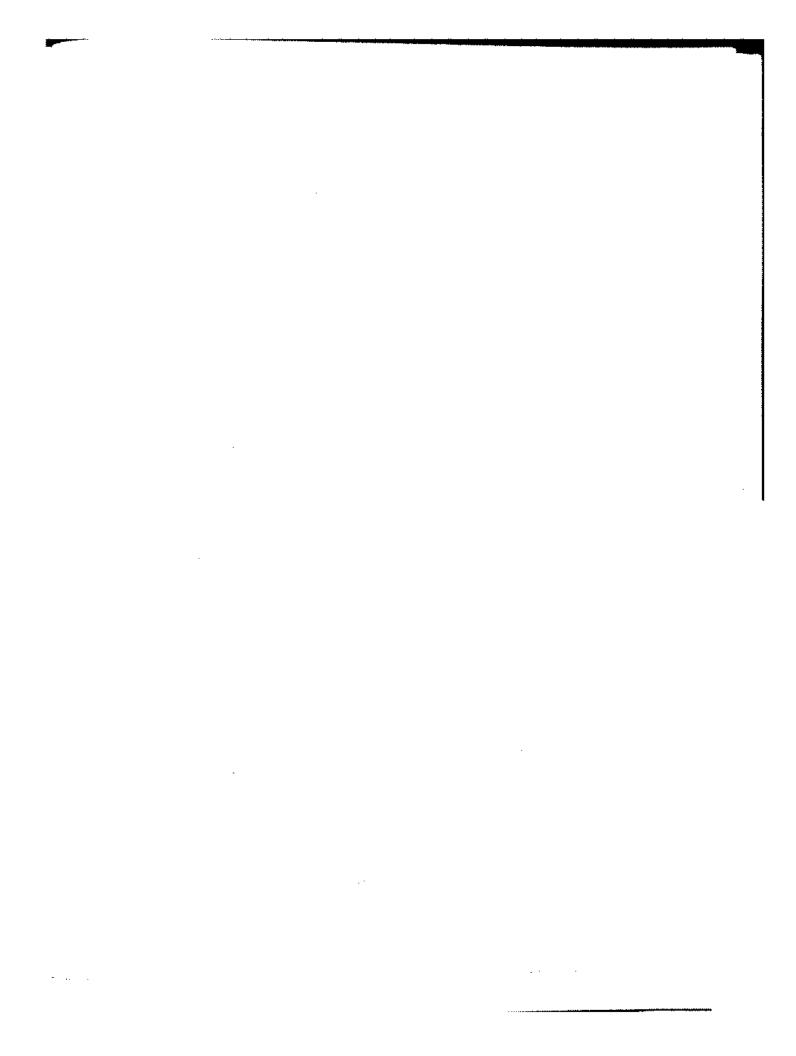

أبو هُرَيْرَة... يذيع... سرَّا خطيرًا...؟!



عنْ أبي هُرَيْرةً... قالَ:

« حَفظْتُ مِنْ رسول اللهِ ... صلى الله عليه وسلم ... وعَاءَيْنِ ... « فأمَّا أَحَدُهُمُا فَيَتَنْتُهُ ...

﴿ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا البُّلْعُومُ ﴾ . [اخرجه البخاري]

«حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هكذا رواية الكشميهني... وفي رواية الباقين «حفظت من رسول الله... صلى الله عليه وسلم ، وهي اصرح... لتلقيه من النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة...

« وعاءين » تثنية وعاء . . . وهو الظرف الذي يحفظ فيه الشيء . . .

« قُطِعَ , هذا البِّلعُوم ۽ . . . والحاصل أنه اراد نوعين من العلم . . .

« وأراد بالأول . . . الذي حفظه من السُّنَن المذاعة . . . لو كتبت لاحتمل ان يملأ منها وعاء . . .

« وبالثاني . . . ما كتمه من أخبار الفتن . . .

«وقيل: المراد من الوعاء الثاني أحاديث أشراط الساعة... وما عرف به النبي عليه الصلاة والسلام... من فساد الدين على ايدي أغيلمة سفهاء من قريش...

« و كان ابو هريرة يقول: « لو شئت ان اسميهم باسمائهم » ...

وفخشي على نفسه... فلم يصرح...

و كذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف اذا خاف على نفسه في التصريح ان يعرض...

وولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها في الحلال والحرام ما وسعه كتمها بحُكم الآية...

ويقال حمل الوعاء الثاني الذي لم ينبه على الأحاديث التي فيها تبيين
 اسامى امراء الجور وأحوالهم وذمتهم.

وقد كان ابو هريرة يكني عن بعضهم ولا يصرح به خوفا على
 نفسه منهم!!!

« كقوله « اعوذ بالله من رأس الستين . . . وإمارة الصبيان » يشير بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية . . . لأنها كانت سنة ستين من الهجرة . . .

و فاستجاب الله دعاء أبي هريرة... فهات قبلها بسنة...

## عِلْم الأسرار؟!

دوقالت المتصوفة:

والمراد بالأول ... علم الأحكام والأخلاق...

و وبالثاني ... علم الأسرار ... المصون عن الأغيار ...

«المختص بالعلماء بالله ... من أهل العرفان ...

دوقال آخرون منهم: العلم المكنون... والسر المصون علمنا...

«وهو نتيجة الخدمة... وثمرة الحكمة... لا يظفس بها الا الغواصون في بحار المجاهدات... ولا يسعد بها الا المصطفون بأنوار المجاهدات والمشاهدات...

٣٨

ه إذ هي أسرار متمكنة في القلوب... لا تظهر الا بالرياضة...
 وأنوار لامعة في الغيوب... لا تنكشف الا للأنفس المرتاضة...

#### حفظت ثلاثة أجربة؟!

« فإن قلت: قد وقع في مسند أبي هريرة « حفظت ثلاثة اجربة... فبثثت منها جرابين » . . . وهذا مخالف لحديث الباب . . .

«قلت: يحمل على أن الجرابين منها كانا من نوع واحد... وهو الأحكام وما يتعلق بظواهر الشرع...

« والجراب الآخر... الأحاديث التي لو نشرها لقطع بلعومه... « ولا شك أن النوع الأول كان أكثر من النوع الثاني... فلذلك عبر عنه بالجرابين... والنوع الثاني بجراب واحد...

« فبهذا حصل التوفيق بين الحديثين...

« البُلْعُوم: مَجْرَى الطعام... والحلقوم مجرى النفس...

« كني بذلك عن القتل... وفي رواية « لقطع هذا » يعني رأسه ».

\*

أقول... كان ابو هريرة فيلسوفا... وحكيا... وعى وعاءين... أمّا أحدُها فتَثَنْتُهُ...

وأمَّا الآخَرُ فلو بثَثْتُهُ قُطعَ هذا البُلْعُومُ!!!

منتهى الحكمة ... في زمان يموج بالفتن موجا!!!

•

رسول الله صلى الله عليه وسلم... يدعو... «اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ» ؟!

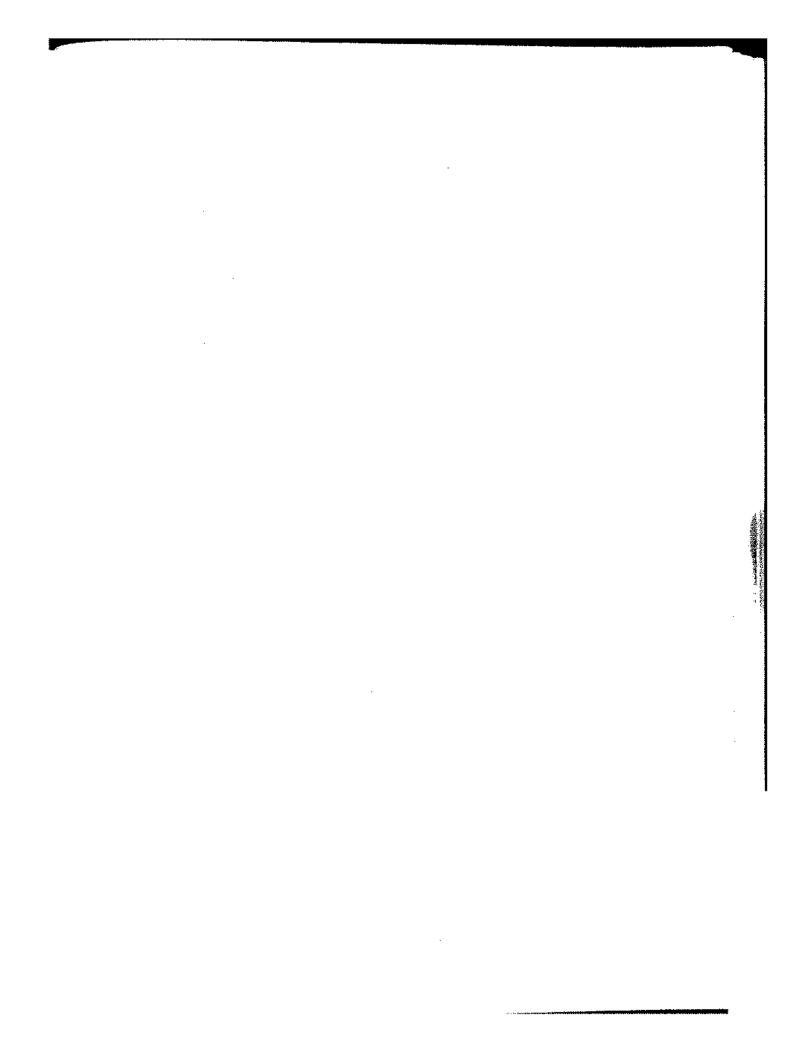

صَلِّ وَسَلِّمْ... عليه... صِلاةً وَسَلامًا كَثَيْرًا كَثَيْرًا ... فإن قُلْتَ؛ لماذًا الآن بالذات؟...

قُلْتُ: لأنك سوف تسمع الآن مِن أمره... صلى الله عليه وسلم... عَجَبًا !!!

فها هو هذا العجب؟!!

هو ما قَصَّ علينا أبو هريرة... فاسمّع:

وعَنْ أَبِي كَثِيرٍ يَزيدَ بْنِ عبد الرحمنِ ...

و حَدَّثْنِي أَبُو هُرَيْرَةً... قَالَ:

وكُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إلى الإسلامِ وهي مُشْرِكَةٌ...

و فدَعَوْتُها يومًا ...

و فأَسْمَعَتْنِي فِي رسولِ اللهِ . . . صلى الله عليه وسلم . . . مَا أَكْرَهُ . . .

و فأتَيْتُ رسولَ اللهِ ... صلى الله عليه وسلم ... وأنَّا أَبْكى ...

\* قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ . . . إنّي كُنتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإسلامِ فتأتى

عَلَيّ . . .

﴿ فَدَعَوْتُهَا اليَّوْمَ فَأَسْمَعَتَّنِي فَيكَ مَا أَكُرَهُ...

« فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ...

« فقالُ رسولُ اللهِ . . . صلى الله عليه وسلم . . .

«اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أي هُرَيْرَةً...

« فَخَرَجْتُ مُشْنَبِشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِي اللهِ . . . صلى الله عليه وسلم . . .

« فلَمَّا جئَّتُ فصِرْتُ إلى البابِ فإذَا هُوَ مُجَافٌ...

فَسَمِعَتْ أَمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يا أَبا هُرَيْرَةً...

« وسَمِعْتُ خُفُخْفَنَةَ الماء ...

« قَالَ: فَاغْتُسَلَتْ ... ولَبِسَتْ دِرْعَهَا ... وعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِها ...
 « فَفَتَحَتِ البَابَ ثُمَ قَالَتْ: يَا أَبًا هُرَيْرَةً ... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ

الله . . . وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُهُ . . .

«قالَ: فَرَجَعْتُ إلى رسولِ اللهِ... صلى الله عليه وسلم... فأتَيْتُهُ وأنا أَبْكِي مِنَ الفَرَح ...

ا قَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله ... أَبْشِورْ... قَدْ استَجابَ اللهُ

دَعْوَتَكَ . . . وهَدَى أَمَّ أَبِي هُرَيْرَةً!!!

« فحَمِدَ اللهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ . . . وقالَ خَيْرًا . . .

«قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ... ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وأُمِّي إلى عبادِهِ المؤمنينَ... ويُحَبِّبَهُم إلَيْنَا...

\* قال: فقال رسولُ الله ... صلى الله عليه وسلم:

اللَّهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هَذَا ...

يْعْنِي أَبَا هُرَيْرَةً...

ه وأُمَّهُ . . .

الى عبادك المؤمنين...

\* وحَبِّبُ إليْهِم المؤمنينَ...

و فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلاَ يَوَانِي إِلاَّ أَحَبَّنِي. [اخرجه سلم]

، فصرتُ الى الباب فإذا هو مُجافٌ» أي مغلق...

« خَشْفَ قَدَمَيَّ ، أي صوتها في الأرض... وخضخضة الماء صوت تحريكه...

#### معجزة عجيبة؟!

« وفيه استجابة دعاء رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ...

«على الفور!!!

« بعين المسئول!!!

« وهو من أعلام نبوته... صلى الله عليه وسلم...

« واستحباب حمد الله عند حصول النعم » .!!!

\* \* \*

اللهم صلل وسلم وبارك على محد ... وعلى آله وصحبه وسلم!!! جاء أبو هريرة باكيا ... إلى رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ...

فقال رسول الله... صلى الله عليه وسلم:

اللهُمَّ ... اهْدِ ... أُمَّ ... أبي هُرَيْرَةَ!!!

فهاذا حَدَث؟ !!

حَدَث العجب العجاب!!!

إن الله قد استجاب!!!

ووَقَع المسئول فورا . . . بعين المسئول؟!!

أمعجزة؟!!

نعم... وجيلة جالا ليس كمثله جال!!!

ما كان أبو هريرة يجلم أن تؤمن أُمَّه فورا ... وقد أسمعته ما يكره

مد لحظات!!!

كان يأمل أن تؤمن يومًا ما ولو بعد أمد طويل...

أمّاً أن تنقلب من الشهال إلى اليمين... من الظلمات الى النور... فورا... فها هنا المعجزة!!!

وطار فؤاد أبي هريرة فرحا بانقلاب قلب أمَّه فورا الى ربها... ولم يُصدّق أذنيه وهي تردد أمامه:

يا أبا هريرة...

أشهد أن لا إله إلا الله ...

وأشهد أن محدا عبده ورسوله!!!

أيُعقل هذا؟!!

ما الذي حَدَث؟!!

أي شيء حوّل قلب هذه المرأة العنيدة الى الإيمان بالله ورسوله؟!! إنه دعاء رسول الله... صلى الله عليه وسلم...

اللهم اهْدِ أُمَّ أَبِي هريرة؟!!

فرقعت الاستجابة فؤرا...

إنَّ حبيب الله ... ينادي حبيبه سبحانه!!!

فاستجاب الحبيب للحبيب!!!

فكان ما كان!!!

مَا كَانْتَ امَّ ابي هريرة... لتستطيع أن تأبي انقلابا...

لقد أذِن الله لها أن تؤمن فآمنت...

وفورًا... فاسرعت تغتسل... وأسرعت تتشهد أمسام ابنها أبي هريرة ... وكانت منذ لحظات لأبي هريرة ضدًا!!!

رضي الله عنها . . إنها كانت استجابة دعاء رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم!!!

مُ ماذا؟!!

ثم ما هو أعجب وأعجب!!!

فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ... يَسْمَعُ بِي وَلاَ يَرَانِي... إلاَّ أَحَبَّنِي...؟!! The second

أعجب من قصة إسلام أمِّ أبي هريرة لفورها... هذا الذي نحن فيه... من حُبِّ كلّ مؤمن... وكلّ مؤمنة... لأبي هريرة!!!

ما سرّ ذلك الشعور العجيب وما تفسيره؟!!

سرُّه هو الآتي:

« قَالَ: قُلْتُ يَا رسولَ الله ... ادعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وأُمِّي إلى عبادِهِ المؤمنينَ ... ويُحَبِّبَهُمْ إلَيْنَا ...

«قالَ: فَقَالَ رسولُ اللهِ... صلى الله عليه وسلم:

واللهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا...

« يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةً...

﴿ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكِ المؤمنينَ . . .

و وحَبِّبُ إِلَيْهِمُ المؤمنينَ...

« فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلاَ يَرَائِي إِلاَّ أَحَبَّنِي. [اخرجه سلم] أقول... إنه دعاء رسول الله... صلى الله عليه وسلم... المستجاب

لفوره ... وبعينه ...

ولذلك يقول ابو هريرة؛ فها خُلِقَ مؤمن ... يسمَعُ بي ... ولا يراني ... إلا أحبَّني!!!

فكم استجيب دعاء النبي . . . عَلَيْهُ . . . في حقّ أمّ أبي هريرة . . . وهَدَى أمّ أبي هريرة . . . وهَدَى أمّ أبي هريرة فورا . . .

كذلك استجيب دعاء رسول الله ... عَلَيْكُ ... ها هنا ... فورا ... نادى نبي الله اللهم حَبِّب عُبَيْدتك هنذا وأمَّنه ... إلى عبادك المؤمنين ...

فوقعت الإجابة فورًا ... فها خُلِقَ مؤمن ولا مؤمنة ... يسمع بأبي هريرة إلا أحبّه!!!

ونادى نبيّ الله: وحَبِّبْ إليهمُ المؤمنينَ...

م فاستجيبت فورا: فكان أبو هريرة يحبّ كل مؤمن من هذه الأمّة!!!

كيف؟!

لا تقل: كيف!!!

ولكن صَلَّ وسَلِّم على صاحب هذا الدعاء المستجاب!!!

مَنْ يَبْسُطُ ثَوبَهُ... فلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي...؟!



وعَن الأَعْرَج ... قالَ:

« سَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً ... يقولُ:

﴿ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ...

« واللهُ الموعِدُ ...

« كُنتُ رَجُلاً مِسْكِينًا ...

و أَخْدُهُ وَسُولَ اللهِ . . عَلَيْ . . . عَلَى مِلْ وَ بَطْنِي . . .

« وكانَ المهاجرون يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بالأَسْوَاقِ ...

« وكانّتِ الأنصارُ يَشْغَلُهُمُ القيامُ عَلَى أَمْوالِهِمْ ...

« فقالَ رسولُ اللهِ . . . عَلَيْهُ :

« مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي؟ . . .

« فَبَسَطْتُ ثَوْبِي . . . حتَّى قَضَى حَدِيثَهُ . . .

« ثُمَّ ضَمَمْتُهُ إَلَىَّ ...

« فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ ». [اخرجه ملم]

« كنتُ أُخدم رسول الله عَلَيْكُم على مل على الله عَلَيْكُم على مل الله على الله على

ويقولون ان أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، معناه يحاسبني ان تعمدت كذبًا... ويحاسب من ظن بي السوء...

د يشغلهم الصَّغْق بالأسواق، الصفق كناية عن التبايع... وكانوا يصفقون بالأيدي من المتبايعين... بعضها على بعض...

«وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة... لرسول الله... عَلَيْكُ ... في بسط ثوب أبي هريرة».

\* \* \*

أقول... صار أبو هريرة من تلك اللحظة... لحظة ضم ثوبه الى صدره... مسجلا لأحاديث النبيّ... الله ينسى!!!

لقد صار « ريكوردر » الصحابة . . .

أو كومبيوتر الصحابة!!!

فلإذا هو بالذات؟!

فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا... وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا...؟!

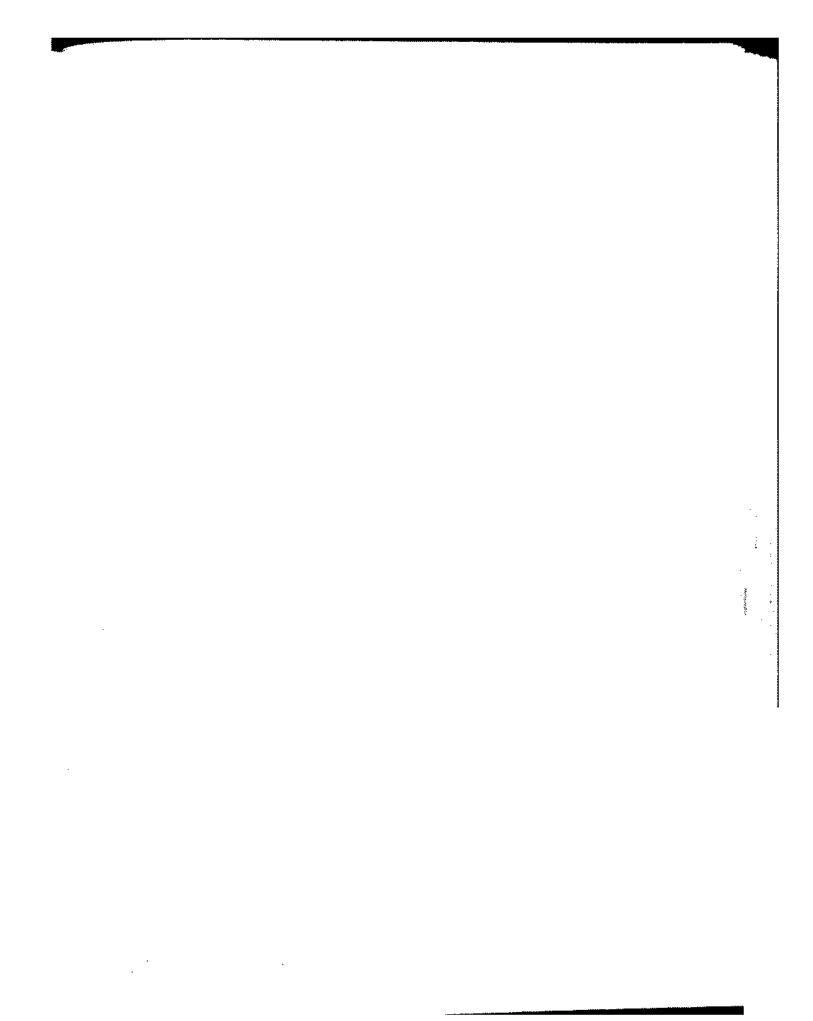

«عَن ابْن شِهَابٍ...

رِ أَنَّ عُرُورَةً بْنَ الْزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ ...

رأنَّ عائِشَة قالَتْ:

و ألا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ ... جاء فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَبِي ... فَقَامَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ... عَلِيْكِ ... وَكُنْتُ أَسَبِّحُ ... فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضَى سُبْحَتِي ...

﴿ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ...

﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ... عَيْرُكُمْ ... لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ ...

وقال ابْنُ شِهَابِ:

و وقال ابْنُ المُسَيَّبِ:

إِنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ قَالَ: ۗ

و يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَدْ أَكُنُرَ ... وَاللَّهُ المُوْعِدُ ...

« وَيَقُولُونَ : مَا بَالُ المُهاجِرِينَ وَالأَنصارِ لا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ

أحاديثه؟ ...

« وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ . . .

م إِنَّ إِخُوانِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِيهِمْ ...

« وإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ المهاجرينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ . . .

ه وكُنْتُ أَلْزُمُ رسولُ اللهِ... عَلِيْكُ ... عَلَى مِلْءِ بَطْنِي...

ه فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا...

\* وَأَحْفَظُ إِذًا نُسُوا . . .

« وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ... عَلَيْكُ ... يَوْمًا:

اللَّكُمْ يَبْسُطُ نُوْبَهُ ... فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هذا ... ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى

صَدْرِهِ... فَإِنَّهُ لَمْ بَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ ؟...

ه فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَىَّ...

ا حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَدِّيثِهِ . . .

الله قدم الله الله الله عدادي . . .

و فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ...

\* وَلَوْلاَ آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللهُ في كتابِهِ مَا حَدَّئْتُ شَيْئًا أَبَدًا ... ﴿إِنَّ اللَّهِ مِنَ البَيْنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ (١) ... إلى آخِرِ اللَّهَيْنَ بَكُتُمُونَ مَا أَنْسَزَلْنَا مِنَ البَيْنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ (١) ... إلى آخِرِ اللَّهَيْنَ \* . [اخرجه مسم]

« كنتُ أسبح فقام قبل أن أقضى سبّحتي » قيل المراد هنا صلاة الضحر...

الم يكن يسرد الحديث كسردكم » أي يكثره ويتابعه ... ».

× \* \*

أقول . . . في هذا الحديث الجواب على سؤال: لماذا أبو هريرة بالذات؟

الجواب:

١ - كُنتُ أَلزَمُ رسول الله ... عَلَا اللهِ ...

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآيتان ١٥٩ و١٦٠.

٢ - فأشهَدُ إذا غابُوا...

٣ - وأَخْفَظُ إِذَا نَسُوا!!!

وثمة سؤال آخر:

لماذا ظفر أبو هريرة بحافظة لا تنسى؟!

الجواب:

١ - ولقد قال رسول الله ... عَالَ ... يومًا:

أَيَّكُمْ يَبْسُطُ ثَوبَهُ... فيأخُذُ مِنَ حديثي هذا... ثَمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صدرةِ... فإنَّهُ لم يَئْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ ؟...

٢ - فبسطت بردة على ... حق فرغ من حديثه ... ثم جمعتها إلى صدري ... فها نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به!!!
 وهناك سؤال أخير:

لماذا كان يُكثر الحديث؟!

الجواب:

لولا آيتان أَنزَلَهُمَا اللهُ في كتابِهِ ما حَدَّثْتُ شَيْئًا أَبَدًا!!! إنه الحنوف من الله ... هو الذي يدفع أبا هريرة أن يُحَدِّث بما سمعه من رسول الله ... عَمِّلِكُمُ !!!

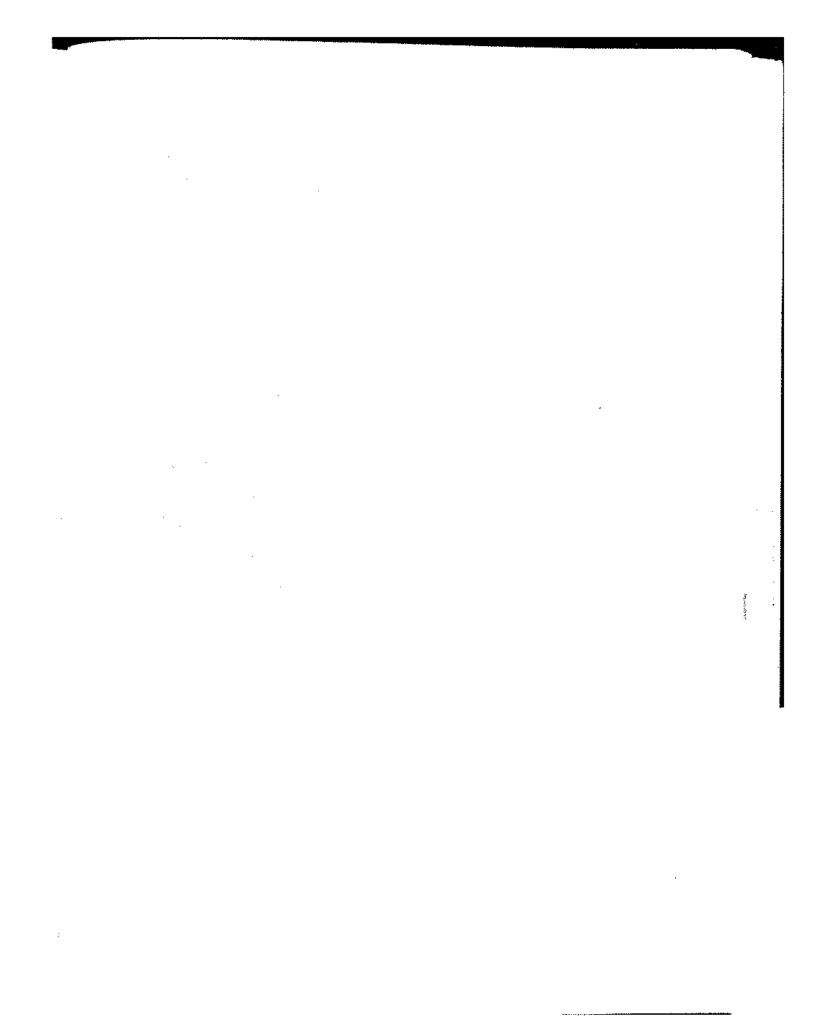

مَناقِبُ... لأبي هُرَيْرَةَ... رضِيَ اللهُ عَنْهُ...؟!

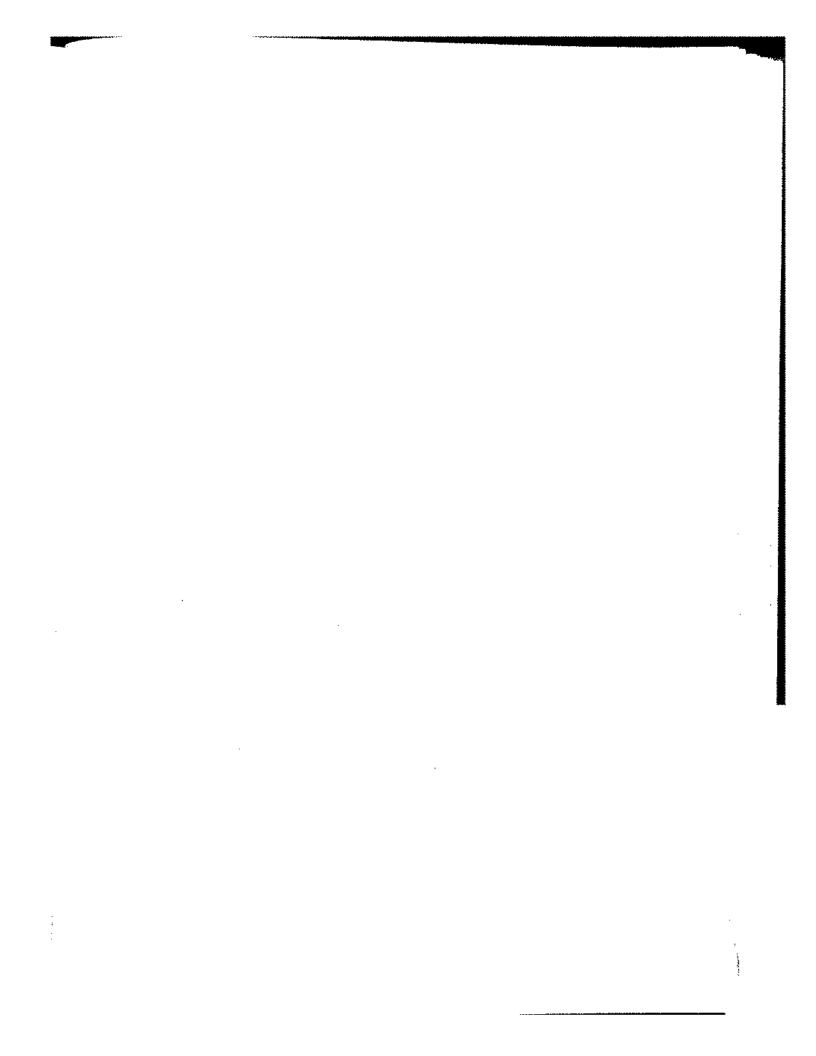

ها هنا نثبت بعض مناقب أبي هريرة... رضي الله عنه... كما جاءت في صحيح الترمذي...

#### فها نَسِيتُ بَعْدَهُ حديثا؟!

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ... قالَ:

﴿ أَتَيْتُ النَّيِّ ... يَلِكُ ... ﴿ فَبَسَطْتُ نَوْبِي عِنْدَهُ ...

رِثُمَّ أَخَذَهُ فَجَمَّعَهُ عَلَى قَلْبِي...

« فَمَا نَسِيتُ بَعْدَهُ حَدِيثًا » .

فيه أن النبي ... عَلِيْكُ قال له ابسط رداءك فبسطه ... وتكلم النبي ... عَلَيْتُهِ ... ثم جمعه وضمه إلى صدره... فها نسي شيئًا بعد ذلك...

«قال ابن العربي: هذه خصيصة عَيَّنها النبي... عَلِيْكُ ···

وأمارة على وعيه...

« وعلامة على حفظه...

## ابسط رداءك؟!

رَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةً... قَالَ: وَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ... أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلاَ احْفَظُهَا؟... وقالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ...

و فَبَسَطْتُ . . .

و فَحَدَّثَ حدِيثًا كثيرًا فمَا نَسِيتُ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ». قالَ<sup>(۱)</sup>: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَي هُرَيْرَةً.

## ابن عمر يعترف لأبي هريرة؟!

وعن ابن عُمرَ... أنّهُ قالَ الأبي هُرَيْرَةً.
 ويا أبا هُرَيْرَةً...
 وأنت كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ... عَلَيْتُ ...
 وأخفظنا لحديثه.

<sup>(</sup>١) وقال: أي قال البرايدي.

#### هذا اليانيَّ... نَسْمَعُ مِنْهُ مَا لا نَسْمَعُ مِنْكُمْ؟!!

« عَنْ مَالِك بْنِ أَبِي عَامِر ... قالَ:

« جاءَ رَجُلٌ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ... فقالَ:

« يَا أَبًا مُحَمَّدِ ...

« أَرَأَيْتَ هَذَا اليَمَانِيَّ ...

« يَعْنِي أَبا هُرَيْرَة ...

«أَهُوَ أَعْلَمُ مجديثِ رسولِ اللهِ... عَلَيْنَ ... مِنْكُمْ ؟!...

« نَسْمَعُ مِنْهُ مَا لا نَسْمَعُ مِنْكُمْ ؟ ! . . .

« أَوْ يَقُولُ عَلَى رسولَ اللهِ ... عَلَيْ ... مَا لَمْ يَقُلُ ؟ ...

«قَالَ: أَمَا أَنَّ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ... عَلَيْكُ ... مَا لَمْ نَسْمَعْ ... فَلاَ أَشُكُ إِلاَّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ... عَلِيْكُ ... مَا لَمْ نَسْمَعْ ... فَلاَ أَشُكُ إِلاَّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ... عَلِيْكُ ... مَا لَمْ نَسْمَعْ ...

« وذَاكَ أَنَّهُ كَانَ مِسْكِينًا ... لا شَيَّ لَهُ...

« ضَيْفًا لرَسُول ِ اللهِ . . . عَلِيْكُ . . .

«يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُولِ اللهِ... عَلِيْكُ ...

« وكُنَّا لَّمْحُنُ أَهْلَ بُيُّوتَاتٍ وغِنِّي …

« وكُنَّا نَأْتِي رسولَ اللهِ... ﷺ ... طَرَفَي النَّهَارِ...

« فَلاَ نَشُكُ لِلاَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ . . . عَيَالَتُهِ . . . مَا لَمْ

نَسْمَعْ . . .

" وَلا نَجِدُ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ... عَلَيْكُ ... مَا لَمُ يَقُلُ » .

### مِمِّنْ أَنْتَ؟!

رِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . . . قالَ : ﴿ قَالَ النَّبِيِّ . . . عَلِيْكُ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ . . . ﴿ قَالَ : قُلْتُ : مِنْ ذَوْس . . .

« قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسِ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ » .

## معجزة أخرى؟!

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ... قالَ:

رَ اتَّنِتُ الَّذِيِّ ... عَلِيلًا ... بَتَمَرَاتٍ ...

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ... ادْعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالبَّرَكَةِ...

و فَضَمَّهُنَّ . . .

وثُمَّ دَعًا لِي فِيهِنَّ بِالبَرَكَةِ...

و فقالَ؛ خُذْهُنَّ . . . واجْعَلْهُنَّ في مِزْوَدِكَ هَذَا . . .

وأوْ: فِي هَذَا الْمِزْوَدِ...

و كُلُّهَا أَرَّدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ...

ر فأدْخِلُ فِيهِ بَدَكَ فَخُذْهُ...

ولا تَنْفُرْهُ نَثْرًا ، . . .

فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وكَذَا ... مِنْ وَسُقِ فِي سَبِيلِ

اللهِ . . .

« فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ . . .

« وكانَ لاَ يُفَارِقُ حِقْوِي...

وحتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ... فإنَّهُ انْقَطَعَ».

## لماذا اشتهر بأبي هريرة؟!

« عَن عَبْدِاللهِ بن رَافع ... قالَ:
 قُلْتُ لأبي هُرَيْرَةً: لِمَ كُنيتَ أَبَا هُرَيْرَةً؟ ...
 « قالَ: أَمَا تَفْرَقُ مِنِي؟ ...
 قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ إِنِّي لأَهَابُكَ ...
 « قالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي ... فكَانَتْ لِي هُ

«قالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي... فكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ صغِيرَةٌ... فكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ صغِيرَةٌ... فكُنْتُ أَضَعُهَا بالليْلِ في شَجَرَةٍ... فإذا كانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي... فلَعَبْتُ بِهَا ... فَكَنَّوْنِي أَبًا هُرَيْرَةً.

# لَيْسَ أَحَدًا أكثر حديثًا مِنِّي؟!

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ... رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ... قَالَ ؛
 « لَيْسَ أَحَدٌ ... أكثر حديثًا ...
 « عَنْ رَسُولِ اللهِ ... عَيْقِيْهُ ... مِنْي ...
 « إلاَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرو ...
 « فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وكُنْتُ لا أَكْتُب» .

أعظم ... فضيلة ... لأبي هُرَيْرةَ ...؟!

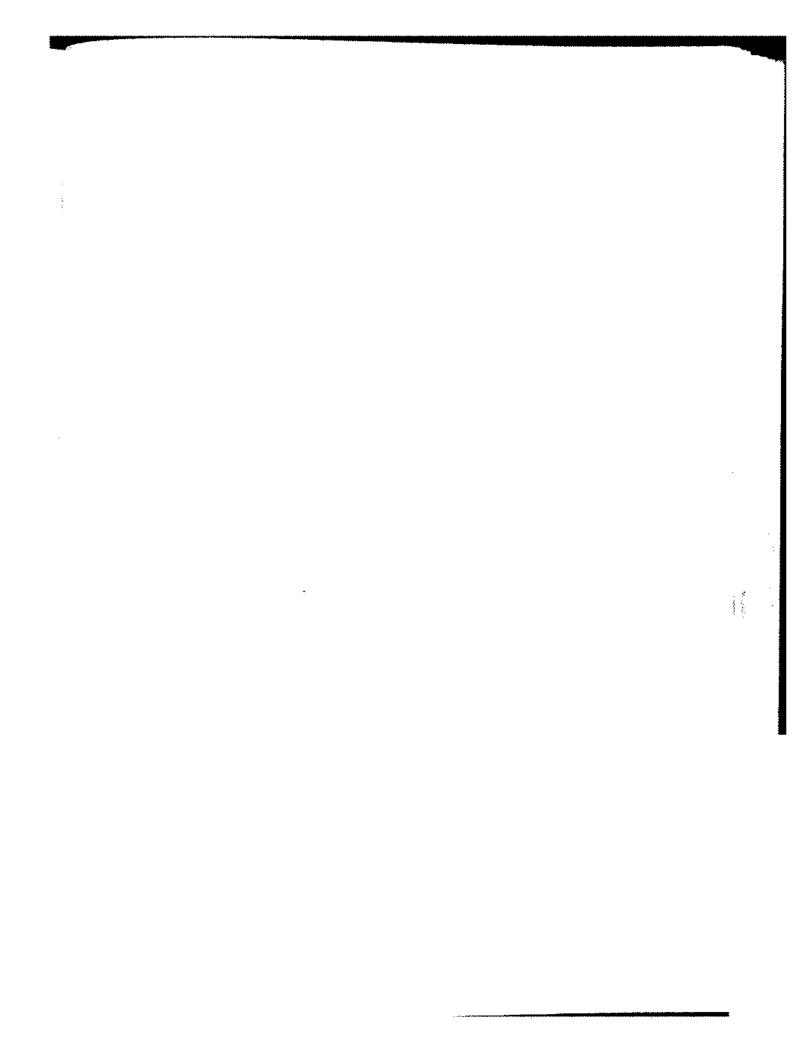

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . . . قالَ :

وقالَ رسولُ اللهِ... ﷺ:

و مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ... فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ » .
[أخرجه سلم]

قال الامام النووي في شرحه على الحديث:

﴿ وَأُمَّا ابُو هُرِيرةً . . . فَهُو اول مِن كَنِي بَهْذُهُ الكُنية . . .

« واختلف في اسمه واسم ابيه على نحو من ثلاثين قولا ... وأصحها عبد الرحن بن صخر ...

« « وأما سبب تكنيته أبا هريرة فإنه كانت له في صغره هريرة صغيرة يلعب بها ...

# أعظم منقبة لأبي هريرة؟!

«ولأبي هريرة... رضي الله عنه... منقبة عظيمة... ولأبي هريرة... رضي الله عنهم... رواية عن رسول الله ... مُنْظِيدً...

> الامام الشافعي يقول: ابو هريرة احفظ من روى الحديث في دهره؟!

\* وليس لأحد من الصحابة . . . رضي الله عنهم . . : هذا القدر ولا ما يقاربه . . .

وقال الإمام الشافعي ... رحمه الله:

وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره!!!

وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة... وله بها دار...

دمات بالمدينة سنة تسع وخمسين... وهو ابن ثمان وسبعين سنة...

وودفن بالبقيع...

## صلَّى على أمّ المؤمنين... عائشة رضي الله عنها؟!

« وماتت عائشة . . . رضي الله عنها . . . قبله بقليل . . .

« وصلَّى عليها . . .

و وكان من ساكني الصُّفَّة وملازميها ...

«قال أبو نعيم في حلية الأولياء: كان عريف أهل الصفة... وأشهر من سكنها... والله أعلم.

#### حديث عظيم متواتر؟!

- « وأما متن الحديث...
- « فهو حديث عظيم ...
- « في نهاية من الصحة...
  - « وقيل انه متواتر ...
- « ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي عليه السلام نحو من أربعين نفسا من الصحابة رضى الله عنهم...
- « وحكى الإمام ابو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي رحمها لله ...
  - «أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعا...
- « وذكر ابو القاسم عبد الرحن بن منده عدد من رواه... فبلغ بهم سبعة وثمانين... ثم قال: وغيرهم!!!
- « وذكر بعض الحفاظ أنه روى عن اثنين وستين صحابيا . . . وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة!!!

#### - حديث اجتمع على روايته العشرة؟!

«قال؛ ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة الا هذا!!! «ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا الا هذا!!! «وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة... ثم لم يزل في ازدياد!!!

#### اتفق البخاري ومسلم على اخراجه؟!

« وقد اتفق البخاري ومسلم على اخراجه في صحيحيها . . . من حديث علي . . . والزبير . . . وأنس . . . وأبي هريرة . . . وغيرهم !!!

#### معنى الحديث؟

« وأما لفظ متنه . . . فقوله ﷺ . . . فليتبوأ مقعدة من النار . . .

\* قال العلماء: معناه فلينزل . . .

« وقيل: فليتخذ منزله من النار . . .

دَمْ قيل انه دعاء بلفظ الأمر... أي بوأه الله ذلك...

• وقيل: هو خبر بلفظ الأمر ... أي معناه فقد استوجب ذلك فلبوطن نفسه عليه ...

دثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه... وقد يجازى به... وقد يعفو الله الكرم عنه...

## تعظم تحريم الكذب عليه عليه عليه ؟!

والثانية ... تعظم تحرم الكذب عليه ... عليه ...

دوأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة...

«الثالثة... أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه... عَلَيْكُ ... بين ما كان في الأحكام... وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك...

« فكله حرام . . .

س د من أكبر الكبائر ... وأقبح القبائح ... بإجماع المسلمين ... الذين يعتد بهم في الإجماع ...

### يحرم رواية الحديث الموضوع؟!

«الرابعة... يحرم رواية الحديث الموضوع... على من عرف كونه موضوعا... او غلب على ظنه وضعه...

«قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث اذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك ان يقول عقيبه ـ أو كما قال ـ والله أعلم . . . .

\* \* \*

أقول... هذا حديث عظيم الشأن... خطير المعنى... مما روى أبو هريرة...

فكيف كانت شخصيته... رضي الله عنه... وقد حفظ... ووعى... وروى... عن رسول الله... على الأحاديث؟!!

أبو هُرَيْرَة ... يشهد معجزة ... للنبيّ صلى الله عليه وسلّم ...؟!

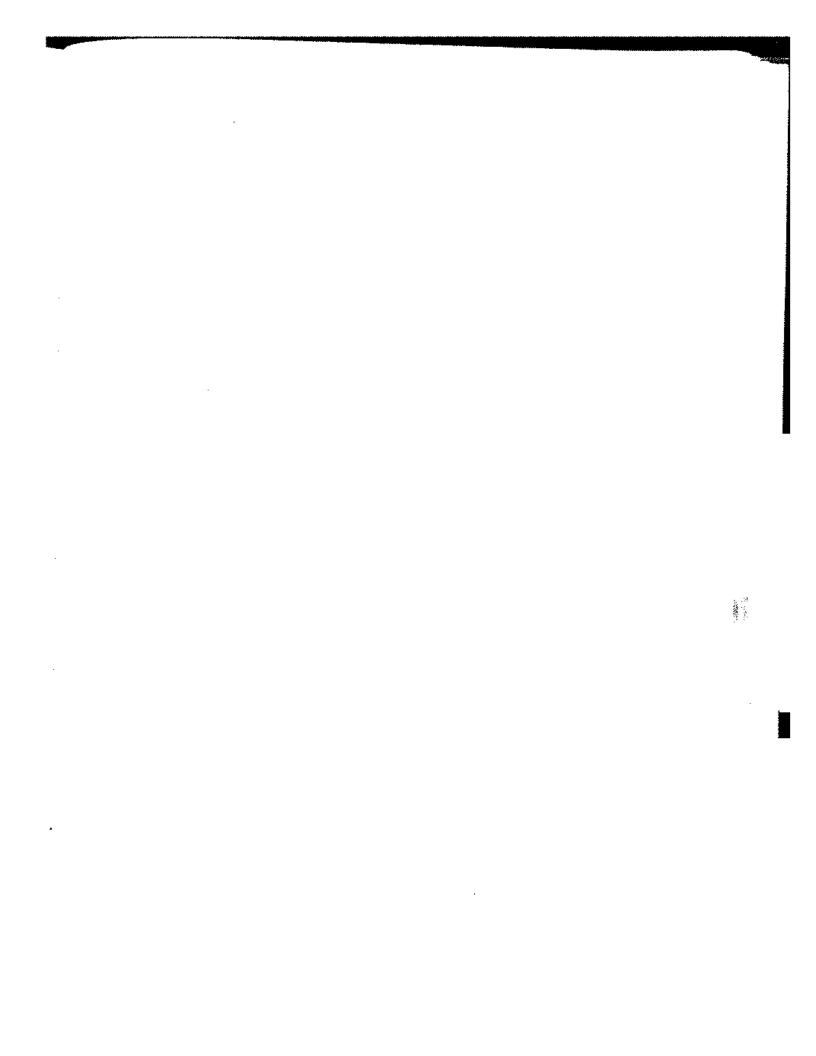

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... قالَ:

﴿ كُنَّا مَعَ ۚ النَّبِيِّ ... عَلِي ۗ ... في مَسِير ...

« قَالَ: فَنَفِدَتُ أَزْوادُ القَوْم . . .

﴿ قَالَ : حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ . . .

« قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ... لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ

القَوْمِ ... فدَعَوْتَ اللهَ عَلَيْهَا ...

« قَالَ: فَفَعَلَ...

« قَالَ: فَجَاءَ ذُو البُرِّ بِبُرِّهِ ... وذُو التَّمْر بتَمْره ...

« قَالَ: وقَالَ مُجَاهِدٌ: وذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ...

« قلتُ: ومَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بالنَّوَى؟!...

« قَالَ: كَانُوا يَمَصُّونَهُ ... ويَشْرَبُونَ عليه الماءَ ...

« قالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا...

« قَالَ: حَتَّى مَلا القَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ ...

« قالَ: فقالَ عندَ ذَلِكَ:

«أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ...

« وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ . . .

« لَا يَّلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌ فيهِمَا إلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

[أخرجه مسلم]

4

وحتى همَّ بنحر بعض حائلهم و جمع حَمولة وهي الإبل التي تحمل ... ووفي هذا الذي همّ به النبي عَلَيْكُ ... بيان لمراعاة المصالح ... وتقديم الأهم فالمهم ... وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما ...

و وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين آزوادهم وأكلهم منها مجتمعين وان كان بعضهم يأكل أكثر من بعض...

و كانوا يَمْصُونها ، وحكى الأزهري عن بعض العرب ضم الميم...

وحتى ملأ القوم أزودتهم، حتى ملأ القوم أوعية أزودتهم...

ورفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة...

وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر... ويحصل العلم القطعي... وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة...»

\_ <del>\_\_\_\_\_</del> ★ ★

أقول... شهد أبو هريسرة... رضي الله عنه... تلك المعجسزة الجميلة...

وكان ذلك أثناء مسيرهم في غزوة تبوك... كما جاء في رواية اخرى ولمّا كان غزوة تَبُوكَ...»

وسمع النبيّ ... عَلَيْكُ ... حين قال بعد أن ملأ القوم ... وهم ألوف ... أوعيتهم: اشهَدُ أن لا إله إلا اللهُ ... وأنّي رسولُ اللهِ !!! كيف كان شعور أبي هريرة آنذاك ؟!!

وهو يشهد جيشا كثيفًا يوشك أن يهلك جوعا... فإذا بالبركة تعمّ الجميع... وبأوعيتهم تمتلئ كلها؟!!

إنها النبوة!!!

وإنَّ أبا هريرة... يشهد... ويسمع... ويعجَب... ويسزداد إيمانا!!!

أبو هُرَيْرَةَ يفزع... بَحْثًا عَن... رسول الله... صلى الله عليه وسلم...؟!

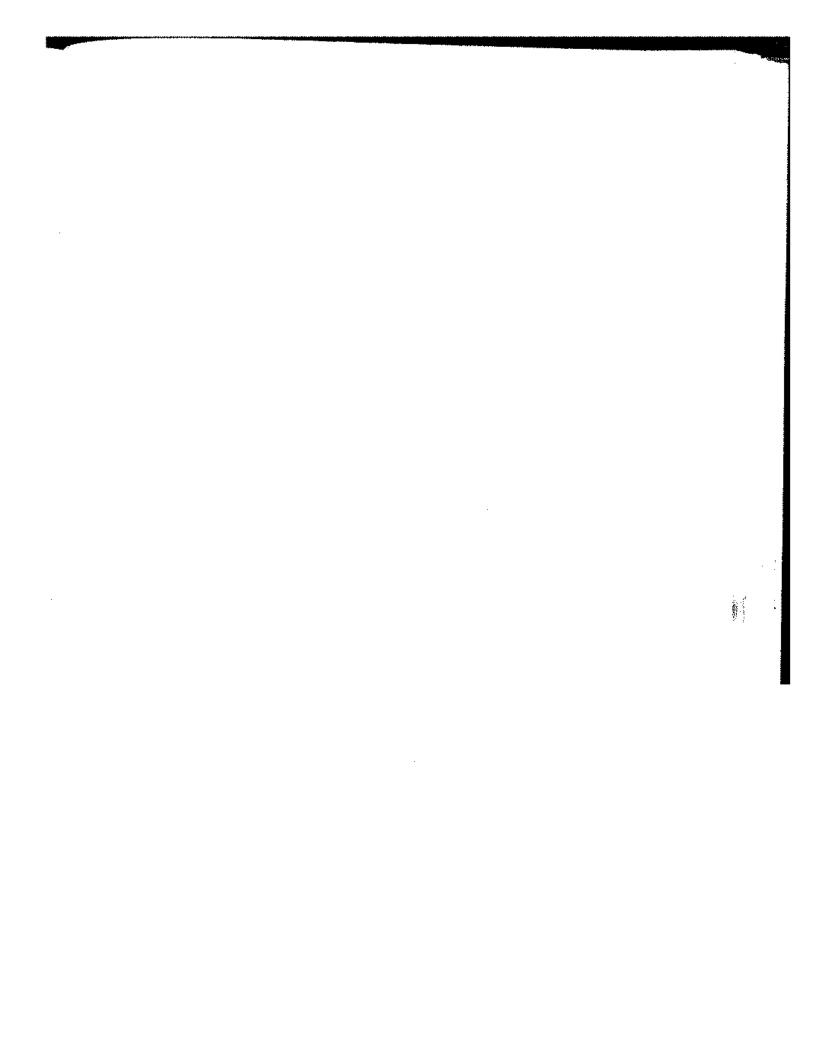

« حَدَّثَنِي أَبُو كَثِير . . . قالَ:

« حَدَّثَنيْ أَبُو هُرَيْرَةً... قالَ:

« كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ... ﷺ ...

« مَعَنَا أَبُو بَكْرِ وعُمَرُ فِي نَفَرِ...

« فقامَ رسولُ اللهِ . . . عَلِيْكُ . . . مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا . . .

« فَأَبْطاً عَلَيْنَا ...

« وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا ...

﴿ وَقَرْعُنَا . . . فَقُمْنَا . . .
 « فكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ . . .

« فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ... عَلَيْكُ ...

« حتَّى أَتَيْتُ حايُّطًا للأنصارِ لبّنِي النَّجَارِ ...

« فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بِابًا ؟ ...

« فَلَمْ أَجدُ!

فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِشْ خارجةٍ... والرَّبِيعُ الجِندُولُ . . .

« فَاحْتَفَزْتُ كَمْ يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ...

وَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ . . عَلِيْكُ . . .

و فقالَ: أَبُو هُرَيْرَةً؟ ...

وفَقُلْتُ: نَعَمْ يا رسولِ اللهِ...

وقالَ: مَا شَأْنُكَ؟...

وقَلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ... فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا ... فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ... فَفَزِعْنَا ... فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ... فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ ... وَهَوَلاءِ النَّاسُ وَرَائِمِي ... الحَائِطَ ... وَهَوَلاءِ النَّاسُ وَرَائِمِي ...

ر فقالَ: يَا أَبَّا هُرَيْرَةً .. وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ ..

رقالَ؛ اذْهَبْ بنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ... فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاء هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ... مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ... فَبَشَرْهُ بالْجَنَّةِ ...

ا فكانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ...

و فقالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَّا هُرَيْرَةٍ ؟ . . .

و فَقُلْتُ: هَاتَانَ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ يَهِلِكُمْ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بالجَنَّةِ ...

و فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ...

و فَخَرَرْتُ لاسْتِي . . .

دفقالَ: ارْجع يا أبا هُرَيْرَةً...

ا فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله ... عَلَيْكُ ...

و فأجهه شت بكاء ...

ا وَرَكِبَنِي عُمَرُ . . .

و فإذًا هُو عَلَى أَثَرِي...

وَفَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ... عَلِيْكُم: مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟...

وَ قُلْتُ؛ لَقِيتُ عُمَرَ ... فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ ... فَضَرَبَ بَيْنَ تَدُيْنَ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاسْتِي ... قالَ ارْجعْ ...

" فَفَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ... عَلَيْكُم ؛ يَا عُمَرُ ... مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ ...

«قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ... بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي... أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرةً بِنَعْلَيْكَ... مَسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشِّرْهُ بَالْحَنَّةِ؟... مَسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشِّرُهُ بَالْحَنَّةِ؟...

« قالَ: نَعَمْ..

قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ... فَانِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا... فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ...

« قَالَ رَسُولُ اللهِ . . . عَلِيْنَةٍ : فَخَلِّهِمْ ٩ . [أخرجه سنم]

« فقام رسول الله عَيْظِيْم من بين أظهرنا ، وقال بعده كنت بين أظهرنا ... هكذا هو في الموضعين ...

« وخشينا أن يُقْتَطَع دوننا ، أي يصاب بمكروه من عدو إمّا بأسْر وإمّا مغره...

« وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع، أي ذعرنا لاحتباس النبي ﷺ عنا... ألا تراه كيف قال وخشينا أن يقتطع دوننا؟...

« حتى أتيت حائطا للأنصار « أي بستانا...

العنفزت كها يحتفز الثعلب، ومعناه تضامت ليسعني المدخل... تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق...

« فدخلت على رسول الله عليه فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم ، معناه أنت أبو هريرة؟ فقلت: نعم ، معناه أنت أبو هريرة؟...

« فقال يا أبا هريرة .. وأعطاني نعليه .. وقال اذهب بنعلي هاتين به في هذا الكلام فائدة لطيفة .. فإنه أعاد لفظة « قال » ... وإنما أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطاني نعليه ... وهذا حسن وهو موجود في كلام العرب ... وأما اعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة

عندهم... يعرفون بها أنه لقي النبي ﷺ ... ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه ﷺ ...

« قوله صلى الله عليه وسلم (فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة) » معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة...

«وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم...

وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق... ولا النطق دون الاعتقاد... بل لا بد من الجمع بينها...

« فضرب عمر رضي الله عنه بين ثدييّ فخررت لاستي فقال ارجع يا أبا هريرة ، قوله لاستي: اسم من أساء الدبر...

وأما دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وايذاءه... بل قصد رده عما هو عليه... وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره...

«قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحهم الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي عليه اعتراضاً عليه ورداً الأمره... اذ ليس فيا بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم...

« فرأى عمر رضي الله عنه أن كم هذا أصلح لهم.. وأحرى أن لا يتكلوا... وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى... فلما عرضه على النبي عليه ... صوبه فيه... والله تعالى أعلم...

« فأجهشت بكاء وركبني عمر رضي الله عنه واذا هو على أثري ، هو أن مفزع الانسان الى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبك بعد... « وأما قوله (وركبني عمر) فمعناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة... « بأبي أنت وأمي « معناه أنت مفدى... أو أفديك بأبي وأمي...

« وفيه بيان ما كانت الصحابة رضى الله عنهم عليه...

« من القيام بحقوق رسول الله ... عَلَيْكُ ... واكرامه ... والشفقة عليه ...

« والانزعاح البالغ لما يطرقه ﷺ ...

« وفيه اهتام الاتباع بحقوق متبوعهم ... والاعتناء بتحصيل مصالحه ردفع المفاسد عنه ...

« وفيه جوار امساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة . . .

« وفيه اشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة ومه فقة المتبوع له اذا رآه مصلحة ورجوعه عما أمر به بسببه...،

\* \*

أقسول... هذا الحديث يكشف أشياء كثيرة من شحصيه أي هريرة...

أنَّه كان حَرَكِيًّا ... سريع الحَرَكة ... سريع الغوث والنجدة ... ليس بطيئًا ولا خولا ...

ها هو يقول «فأبطأت علينا... فخشيا أن تُقْتَطَع دوننا.. فَقَرَعْنا... فَكُنتُ أُوَّلَ مَن فَزع »!!!

إِنَّ أَبَا هريرة أول من فزع من الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر

فها معنى هذا؟!

معناه أنه بالغ الحب لرسول الله ... عَلَيْكُ ...

أُوَّلَ مَن فزع... خوفا على رسول الله... عَلِيْكُ ...

مُ ماذا؟!

ثم اتبع الشعور بالحركة السريعة... والتصرف السريع...

« فأتيتُ هذا الحائط...

« فاحتفزت كما يحتفز الثعلب . . . وهؤلاء الناس وراثي » .

ما أن وجد أبو هريرة حفرة في الجدار... حتى تثعلب كما يتثعلب الثعلب اذا أراد أن يمر من ثُقب ضيق... فتراه يتضام ويتداخل بعضه في بعض... ليستطيع ان يمر من الثقب...

هذا ما فعله ابو هريرة...

تضاغط بعضه في بعض... ومَرَّ سريعا من الثقب الذي في جدار البستان... وكان أول من وصل الى رسول الله... عَلَيْكُمُ !!!

وكان الحوار الخالد ... بين رسول الله ... عَلَيْكُ ... وبين صاحبه ابي هريرة ... رضى الله عنه ...

الرسول \_ ابو هريرة؟

ابو هريرة ـ نعم يا رسول الله....

الرسول ـ ما شأنك؟

ابو هريرة ـ كنتَ بين أظهرنا ... فقمتَ فأبطأت علينا ... فخشينا ان تُقْتَطع دوننا ... فَفَزِعْنَا ... فكنتُ أول مَن فزع ... فأتيتُ هذا الحائط ... فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ... وهؤلاء الناس ورائي ...

الرسول \_ يا أبا هريرة ... اذهب بنعليَّ هاتين ... فمن لقيت من وراء هذا الحائط ... يشهد أن لا إله إلا الله ... مستيقينا بها قلبه ... فشره بالجنة!!!

ونال ابو هريرة ما لم ينله غيره... حين كان أول من فزع... وأول من لقي رسول الله... ﷺ ...

مُ ازداد شرفا حين أعطاه رسول الله... عَلِيْنَةٍ ... نعليه ...

مُ ازداد شرفا الى شرف... حين كلفه ﷺ بحمل البشرى إلى أصحابه...

« فمن لقيت من وراء هذا الحائط...

«يشهد أن لا إله إلا الله...

« مستيقنا بها قلبه ...

«فبشره بالجنة»!!!



«جاء أهْلُ اليَمَن ...
 «هُمْ أَرَقَ أَفْتِدَةً ...
 « الإيمانُ يَمَانٍ ...» ؟!

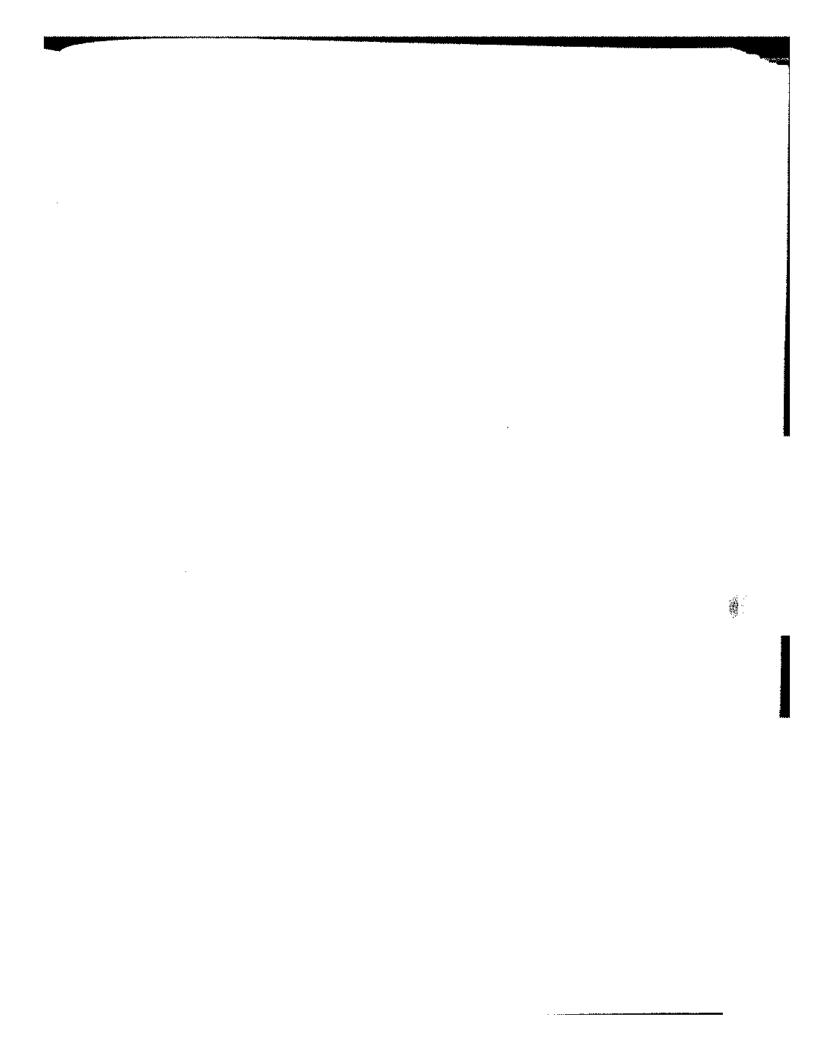

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً... قالَ: « قالَ رسولُ اللهِ . . . عَلَيْهُ : « جاء أَهْلُ اليَمَنِ . . . «هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً... « الإيمانُ يَمَان ... ر والفِقْهُ يَمَانُ ... « والحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ » [أخرجه مسلم] ور عَن الْأَعْرَجِ .... قالَ: « قالَ أَبُو هُرَيْرَةً . . . .: و قالَ رسولُ اللهِ . . . عَلَيْهُ : ﴿ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ . . . . « هُمُ أَضْعَفُ قُلُوبًا . . . « و أَرْقَ أَفْتُدَةً . . . « الْفقُّهُ يَمَانَ . . . « والحكْمَةُ يَمَانِيَةً . » [أخرجه سلم]. « هكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الايمان... وحال الوافدين منه في

حياة رسول الله... عَلَيْتُهِ ... وفي أعقاب موته... كأويس القرني... وأبي مسلم

الخولاني... رضي الله عنها وشبهها... بمن سلم قلبه... وقوي إيمانه (۱) ... و فكانت نسبة الايمان اليهم لذلك إشعارًا بكمال إيمانهم... من غير ان يكون في ذلك نفي له عن غيرهم...

، وأما ما ذكر من الفقه والحكمة...

« فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين...

« وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة...

" وقد صفا لنا منها ان الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام ... المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى ... المصحوب بنفاذ البصيرة ... وتهذيب النفس ... وتحقيق الحق ... والعمل به ... والصد عن اتباع الهوى والباطل ... والحكيم عن له ذلك ...

«وقال ابو بكر بن دريد؛ كل كلمة وعظتك ... وزجرتك ... او دعتك الى مكرمة ... او نهتك عن قبيح ... فهي حكمة ...

«وقبوله ﷺ (ألين قلبوبا وأرق أفسُدة)... قيسل الفسؤاد غير القلب... وقيل باطن القلب...

\* وأما رصفها باللين والرقة والضعف... فمعناه أنها ذات خشية واستكانه... سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير... سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين...»

\* \*

أقول... ما جاء في هذه الأحاديث من أوصاف لأهل اليمن... يوصف بها أبو هريرة... باعتباره بيانيا... ثم مؤمنا مسلما... ثم

 <sup>(</sup>١) أقبرل... ويدخل في هؤلاء أبو هوبرة رضي الله عنه... فهُو يماني كذلك... وعلى هذا لفهم أنه كان متصفًا بصفات أهل اليمن آنذاك «أرقُ أفئدةٌ... الايمان يمان ... والفقه يمان ... والحكمة يمانية «!!!

صحابيا ملازما لرسول الله... عَلِي ...

فهو أولى اليانيين بهذه الأوصاف...

وعلى هذا يمكن ان يقال إن أبا هريرة... كان يتصف بصفات قومه... الذين قال رسول الله... عَلِيْكُ ... فيهم:

«جاءَ أهلُ اليَمَن ... هُمْ أَرَقَ أَفَئدةً... الإيمَانُ يَمَان ... والفَقْهُ يَمَان ... والفَقْهُ يَمَان ... والفَقْهُ

إذًا كان أبو هريرة رقيق الفؤاد... مؤمنا شديد الإيمان... فقيها واسع الفقه... حكيا رفيع الحكمة!!!

فإنه أحد بني قومه!!!

وكان يتصفّ بصفات قومه... الذين قال فيهم رسول الله... عَلَيْنَةَ : « أَتَاكُم أَهْلُ اليَمَنِ ... هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا .. وأَرَقَ أَفئِدةً .. الإيمانُ يَمَان ... والحِكمة بمانية ...»

أُلْيَنُ قلوبًا؟!

أي ذات خشية واستكانة... سريعة الاستجابة والتأثير!!! وكذلك كان أبو هريرة...

فهو أحد بني قومه!!!

|  | .^- <u></u> | <br> |   |                                         |
|--|-------------|------|---|-----------------------------------------|
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   | *************************************** |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   | l                                       |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   | I                                       |
|  |             |      |   |                                         |
|  | •           |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      | • |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |
|  |             |      |   |                                         |

أبو هُرَيْرَة يشهد... معجزة عجيبة... ويروي وقائعها...؟!

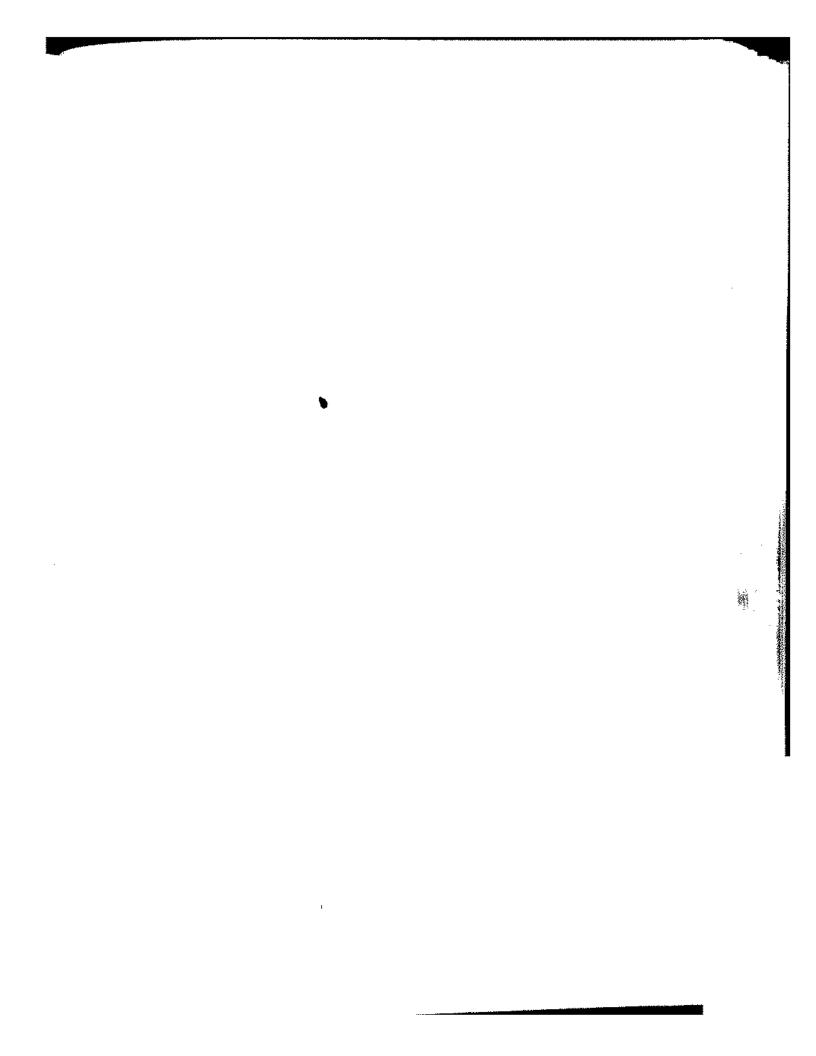

وشهد أبو هريرة . . . مع من شهد . . . غزوة من الغزوات . . . ليس في هذا أمسر عجيسب . . . وإنما العجيسب ما شهده في تلك الغزوة . . . فها هو هذا الأمر؟!

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . قَالَ:

« شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ... عَلَيْنًا ... حَنَيْنًا ...

« فقالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يُدْعَى بالإسلامِ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ...

« فلمَّا حَضَرْنَا القِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا ...

« فأصابَتُهُ جَراحَةٌ ...

« فقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ... الرَّجُلُ الذي قَلْتَ لَهُ آنِفًا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ... فَانَّهُ قَاتَلَ اليَوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا ... وقَدْ مَاتَ؟ ...

« فقالَ النيِّ ... عَلِيْكُ: الى النَّار ...

« فَكَادَ بَعْضُ المسلمينَ يَرْتَابَ...

« فَبَيْنَهَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ ... إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا ...

« فلمَّا كانَ مِنَ الليْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الجِرَاحِ ...

« فَقَتْلَ نَفْسَهُ . . .

« فأخَبرَ النبيُّ . . . عَلِينَ . . . بذلك . . .

و فقالَ: اللهُ أَكْبَرُ ... أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ ورسُولُهُ ...

وَثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنادَى فِي الناس ... أَنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةً ... وَأَنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هذَا الدينَ بالرَّجُلِ الفَاجِرِ» . [أخرجه سلم] وشهدنا مع رسول الله عَلَيْ حنينا ، كذا وقع في الأصول .. قال القاضي عياض رحمه الله صوابه خير ...

ويا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا انه من أهل النار » أي قلت في شأنه وفي سببه...

\* \* \*

أقول... يفسر هذا الحديث حديث آخر رواه الإمام مسلم في نفس الباب:

وعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ...

وَانَّ رَسُولَ اللهِ ... عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى هُوۤ وَالمُشْرَكُونَ فَاقْتَتَلُوا ...

و فلمًّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ... عَلَيْكُ اللهِ عَسْكَرِهِ ... ومالَ الآخَرُونَ الى عَسْكَرِهِ ...

ووَفَى أصحاب رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً إِلاَ اتَّبَعَها يَضْرَبُها بسَيْفِه ...

« فقالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأُ فُلاَنَّ . . .

و فقالَ رسولُ اللهِ ... عَيِّكُمُ ؛ أمَّا انَّهُ مِنْ أهلِ النَّارِ ...

و فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم : أَنَا صاحِبُهُ أَبِدًا ...

« قَالَ : فَخَرَجَ مَعَهُ . . كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ . . . واذا أَسْرَعَ أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ . . .

وقالَ: فجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ...

و فاسْتَعْجَلَ المَوْتَ ...

و فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ ... وذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ... ثُمَّ تَحَامَلَ

عَلَى سَيْفِهِ ... فَقَتَلَ نَفْسَهُ !!!

« فَخَرَجَ الرجُلُ الَّى رسولِ الله ... عَلِيْكُ ... فقالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رسولُ الله ...

« قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟...

«قالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آيفاً أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ... فَاعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ... فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ... فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا... فاسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ... ثَمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ... فَقَتَلَ نَفْسَهُ...

« فقالَ رسولُ اللهِ ... عَنْ اللهِ ... عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرجُلَ سَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ... وإِنَّ الرجُلَ أَهْلِ النَّارِ ... وإِنَّ الرجُلَ سَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ... وإِنَّ الرجُلَ سَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ » . سَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلَ الجَنَّةِ » .

[أخرجه مسلم]

« لا يدع لهم شاذة الا اتبعها » لا يدع أحدا... على طريق المبالغة... يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة اذا كان شجاعا لا يلقاه أحد الا قتله... وهذا الرجل الذي كان لا يمدع شاذة ولا فاذة اسمه قرمان... وكان من المنافقين...

« ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان » ما أغنى وكفى احد غناءه وكفايته...

« فقال رجل من القوم أنا صاحبه » ومعناه أنا أصحبه في خفية وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار ... فإن فعله في الظاهر جميل ... وقد أخبر النبي عليه أنه من أهل النار ... فلا بد له من سبب عجيب!!! « ووضع ذباب السيف بين ثدييه » هو طرفه الأسفل ... وأما طرفه الأعلى فمقيضه ...

أقول... هذا الحديث يفسر ما غمض من رواية أبي هريرة السابقة...

م ماذا؟!

ثم إن أبا هريرة قد شهد تلك المعجزة... حين قال عَيْنَ : هذا من أهل النار...

واستبسل الرجل يقاتل ويقاتل ... فازدادت حيرة الحائرين ... أيعقل أن يكون هذا الشجاع إلى النار؟!!

حتى كانت المفاجأة... واستعجل الرجل الموت... فانتحر...

هنالك قال النبي . . . عَلِيْكُم :

الله أكبر ...

أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ... ورسُولُهُ!!!

هنالك علم الجميع... أنها النبوة...

وعلم ابو هريرة فيمن علم من أصحاب رسول الله ... عَلَيْكُمُ ... أَنَّهُ يُصِحِبُ خَيْر الناس!!! أَنَّه يصحب خير الناس... وأفضل الناس... وأصدق الناس!!!

أبو هُرَيْرَة... الفَقِيهُ...؟!

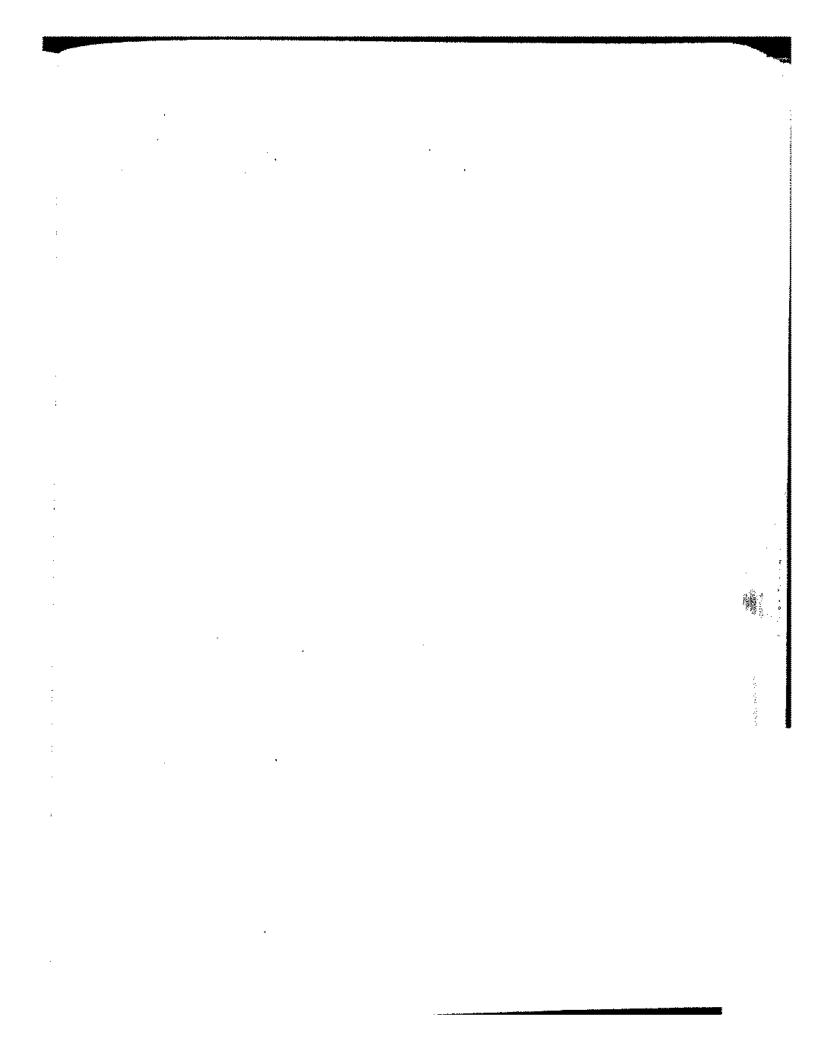

يتلألأ الفقه... من أبي هريرة... في هذا الحديث الذي رواه... وتبيّن فيه ما حدث لأصحاب رسول الله... عَلَيْهُ ... من خوف وإشفاق... ثم ما مَنَّ الله به عليهم من رحمة وتخفيف...

« عَنْ أبي هُرَيْرَةً... قالَ:

« لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رسول اللهِ... عَلِي ﴿ للهِ مَا فِي السَّاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ ﴾ (١) ...

« قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رسولِ اللهِ ... عَلِيْكُ ...

« فَأَتَوْا رسولَ اللهِ ... عَلِيْكُ ...

« ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ...

« فَقَالُوا؛ أَيْ رَسُولَ اللهِ... كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ... الصَّلاةَ والصيامَ والجِهادَ والصَّدَقَةَ... وَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيْكَ هذهِ الآيَةُ وَلاَ نُطيقُهَا...

«قَالَ رَسُولُ اللهِ ... عَيْنِهِ ؛ أَتُرِيدُونَ أَن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكَتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُم ... سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ ... بَلْ قُولُوا ﴿ سَمِعْنَا الكَتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُم ... سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ ... بَلْ قُولُوا ﴿ سَمِعْنَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٨٤.

وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وِإِلَيْكَ المَصِيرُ ﴾ . . .

ه قالُوا: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ . . .

« فَلَمَّا الْقُرَأُهَا اللَّهُوا مُ ذَلَّتْ بهَا أَلْسِنتُهُمْ . . .

الله على الله على المرسول المرسو

« فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ... نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى ... فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
 ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
 لا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (١) ...

ه قَالَ: نَعَمْ ...

\* ﴿ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلنا ﴾ " ...

« قَالَ: نَعَمْ . . .

« ﴿ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمَّلُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ (٣) ...

« قَالَ: نُعَمِّ ...

\* ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) ...

« قَالُ: نَعْمَ ، [ أخرجه مسلم]

فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لا نطيقها » يحتمل أن بكون اشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة

٣١) سورة البقرة. آية ٢٨٥.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة, آية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) و(٣)و(٤) المصدر المابق.

لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب... فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق...

«وفيه بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الامة... زادها الله شرفا... وخففه عنهم... مما كان على غيرهم من الإصر وهو الثقل والمشاق... «وبيان ما كانت الصحابة... رضي الله عنهم عليه... من المسارعة الى الانقياد لأحكام الشرع...

«قال ابو اسحاق الزجاج:

« هذا الدعاء الذي في قوله تعالى ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ إلى آخر السورة... أخبر الله تعالى به عن النبي ﷺ ... والمؤمنين... وجعله في كتابه...

«ليكون دعاء من يأتي بعد النبي عَلِيْكِ ... والصحابة رضي الله عنهم ...

« فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ . . . ويدعى به كثيرا . . . \*!!!

\* \* \*

أقول ... هاهنا يتلألأ أبو هريرة الفقيه ...

الذي يقبس فقهه من رسول الله ... عَلَيْكُ ... رأسا ...

لا ينقل عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن خَلَفٍ بعد سَلَف... ولكن رأسا من رسول الله... عَلِيْكُ ...

واقعة عظيمة...

آية عظيمة ... نزلت في أمر عظيم ... خطير ...

خطير بالنسبة إلى كل إنسان الى يوم القيامة...

وملخص القضية:

هل نحن مؤاخذون بما يجري في نفوسنا من أحاديث ووساوس؟!!

ثم كانت الرحمة التي وسعت كل شيء...

فأنزل الله تعالى:

﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاًّ وَسُعْتَهَا ...﴾ و« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ... قالَ:

وقال رَسولُ اللهِ ... ﷺ:

وإنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا . . .

« مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ » . [أخرجه سلم]

وكانت رحمة شملت الصحابة... رضي الله عنهم...

ومن بينهم أبو هريرة...

مْ تَجَاوِزتهم لتشمل الأُمَّة كلها الى أن تقوم الساعة!!!

ماذا أريد أن أقول؟!

أقول... هذا المشهد وحده... كاف لتعليم أبي هريرة ما لم يكن

يعلم...

مِن مِثْلَ هذه المشاهد العُلى . . . التي هي أمهات المسائل والشرائع . . . تَفَقَّه أبو هريرة!!!

قالَ لي... رسولُ الله...صلى الله عليه وسلم: لا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ... يا أَبَا هُرَيْرَةَ...؟!



عبقرية أبي هريرة...

تتشعشع ذات اليمين... وذات الشال... لماذا؟!

أَلأَنَّ أبا هريرة كان عبقريا؟!

نعم... ولكن مها كانت عبقرية أبي هريرة فإنها لا تستطيع أن تُشعَّ هذه الإشعاعات العجيبة إلا اذا كانت مدودة من معين لا ينفد!!!

فها هو منبع عبقرية أبي هريرة؟!

المنبع . . . أنه يروي عن رسول الله . . . عَلِيْكُ . . .

يروي عن أعظم الناس عِلْمًا.. وخُلُقًا... وهُدى!!!

ومن هنا اكتسب أبو هريرة صبغة الخلود ...

لا لأنه أبو هريرة ... لا ... ولكن لأنه الراوي لأحاديث رسول الله ... عَلَيْنَةٍ ...

وسوف تبقى البشرية تقول؛ عن أبي هريرة... قال: قال رسول الله... عَلَيْهُ ... الى ما شاء الله!!!

لأنه لا غنى للناس . . . عن رسول الله . . . مُلِيِّكُم . . .

فلا غنى للناس ... عن أكثر الرواة روايسة ... عسن رسسول الله ... الله ...

ألا وهو أبو هريرة!!!

والآن ندخل إلى تلك الجنّة ... جنّة هذه الظاهرة... لنشهد من عجائبها عَجَبًا!!!

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً... قَالَ:

هِ قَالَ رَسُولُ اللهِ . . . عَلَيْكُ :

و لا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاء لُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا اللهُ خَلَقَ الخَلْقَ فَمَنْ
 خَلَقَ اللهُ؟...

وَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ». [أخرجه سلم]

وقوله عَلَيْكُ (فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله): فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه...

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . . . قالَ:

هِ قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ... عَلَيْهُ:

وحَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللهُ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟...

« قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي المَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالُوا:

« يَا أَبَّا هُرَيْرَةً ... هَذَا اللَّهُ ... فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ ؟ ...

«قالَ: فَأَخَذَ حَصَّى بِكَفِّهِ فرَمَاهُمْ...

« ثُمَّ قالَ: قُومُوا . . . قُومُوا . . . صَدَقَ خَلِيلِي » . [ أخرجه مسلم ] أقول . . . إنهم يسألون أبا هريرة سؤالاً خطيرًا . . . يوسوس به الشيطان في

## عقول البشر؛ مَن خَلَقَ اللَّهُ ؟ [ [ ا

وهو سؤال شيطاني... حيث أنَّ الحالق لا يُخْلَق!!!

هذه بديهية... ولكنه العقل... مِلحاح لا يكُفُّ عن القاء الأسئلة!!!

وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ ... قالَ:

و سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة ... يقولُ:

« قَالَ رَسُولُ اللهِ ... عَلَيْكُمْ ...
 « لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شِيءٍ ...

وحتَّى يَقُولُوا: اللهُ خَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فَمَنْ خَلَقَهُم. [أخرج مسم]

|   | <br> |  |        |
|---|------|--|--------|
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  | :<br>: |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
| • |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
| • |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |
|   |      |  |        |

هَكَذَا رَأَيْتُ... رسولَ اللهِ... صلى الله عليه وسلم... يَتَوَضَّأَ...؟!

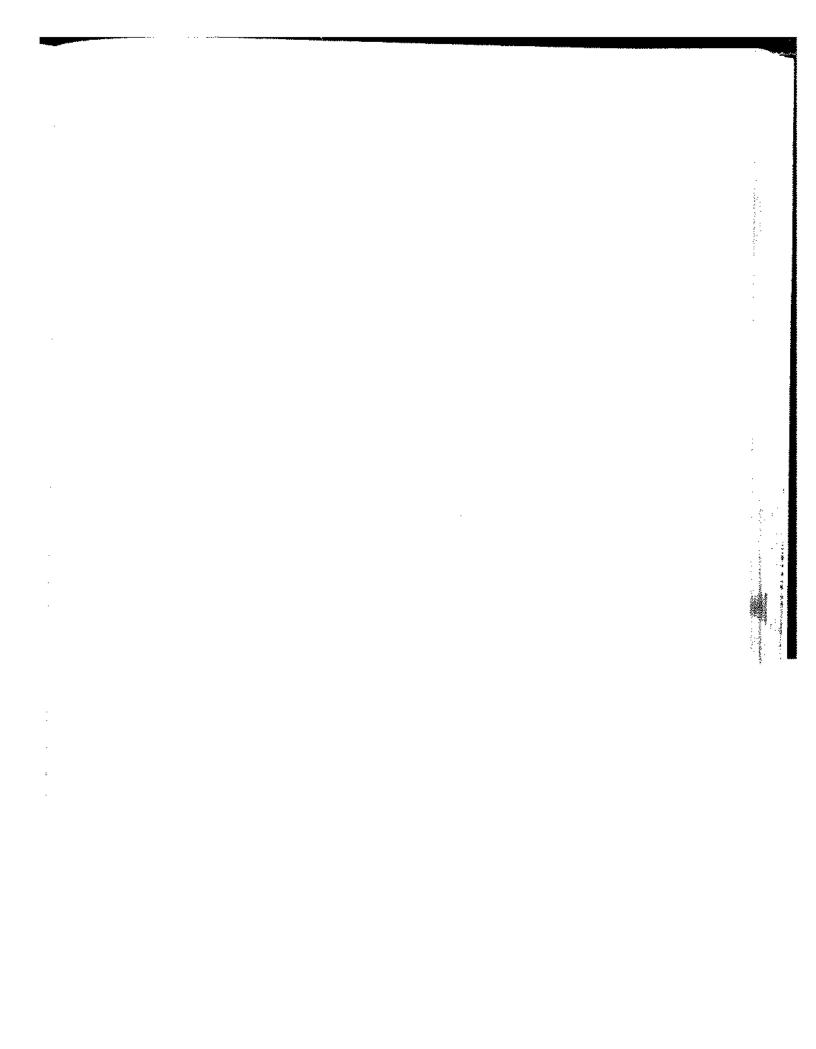

« عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ اللجْمِر ... قالَ ؛
 « رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَأً ...

« فَغَسَلَ وَجُهَّهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ...

« ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ . . .

« مُّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ . . .

« ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ...

ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حنَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ...

« ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ البُسُرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ...

« ثُمَّ قالَ:

« هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ... عَيْلِكُ ... يَتُوضًا ...

« وقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ... ﷺ:

« أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ إِسْبَاعِ الوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ كُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَة وتَحْجِيلَهُ » . [أخرجه سلم]

« اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغُرَّة والتحجيل...

«أما تطويل الغرة فقال اصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كهال الوجه...

« وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهذا ستحب...

وعن نعيم بن المجمور قيل له المجمور لأنه كان يجمر مسجد رسول الله

« أشرع في العضد . . . وأشرع في الساق « معناه أدخل الغسل فيهما . .

«أَنتُمُ الغُرُّ المُحَجِّلُونَ يوم القيامة» قال أهل اللغة الغُرَّة بياض في جبهة الفرس... والتحجيل بياض في يديها ورجليها...

«قال العلماء سُمِّيَ النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غُرَّةً وتحجيلا... تشبيها بغُرَّة الفرس...»

أقول... هاهنا تجد أبا هريرة مصدرا للتشريع... يُنقل عنه الكيفية التي كان يتوضأ بها رسول الله... عَلَيْكُ ...

وأنه كان يُطيل الغُرَّة والتحجيل... امتثالا لتوجيه رسول الله...

آنًا تجد أبا هريرة يروي قولاً عن النبي... عَلَيْكُ ...

وآنًا يفعل فِعْلاً أمر به رسول الله... عَيْنَا لَهُ ...

فكيف كان فقه... وعِلْم... رجل رُوِي عنه آلاف الأحاديث عن رسول الله... عَلَيْكُم؟!!

ليس ذاك وحده ... بَل ويحفظها ... ويُؤديها كها سمعها ... وكما شهدها ؟!!!

النبيّ صلى الله عليه وسلّم... يقول: أيْنَ كُنْتَ يا أبّا هُرَيْرَةَ...؟!

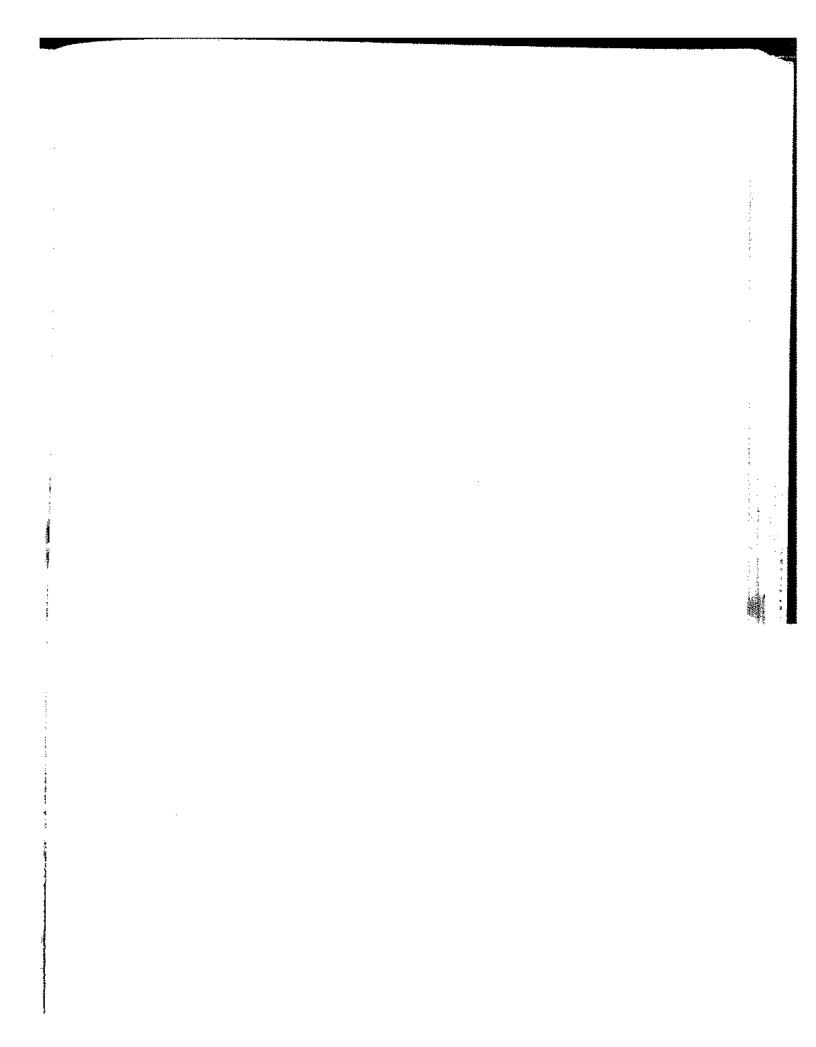

اذا فاجأك رئيس الدولة... أو ملك المملكة... وقال لك؛ أين كنت يا فلان؟!...

ماذا يكون شعورك ... أو إلى أي مدى يبلغ سرورك بهذا السؤال؟ ...

لا شك أنك تعتبر هذه اللحظة أسعد لحظة في حياتك!!! فكيف اذا كان الذي يسأل عنك... هو ذلك الذي هو أعلى من ملوك الدنيا جيعا... وهو النيّ... عَيِّكُمْ ؟!!

فكيف يبلغ سرورك اذا سأل عنك رسول الله... عَلِيْكُ ... بنفسه... ووجهًا لوجه؟!!

هذا ما يحدثنا عنه أبو هريرة... رضي الله عنه...

وعَنْ أَبِي رَافِعٍ ...

و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً...

وَأَنَّهُ لَقِيَهُ النبيَّ ... ﷺ ... في طَريق مِنْ طَرَقِ المدينة ... وَهُوَ جُنُبٌ ...

﴿ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْنَسَلَ...

« فَتَفَقَّدَهُ النبيِّ . . . عَلَيْهُ . . .

« فَلَمَّا جَاءَهُ ... قَالَ:

﴿ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ . . .

« قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ... لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنَبٌ ... فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَى أَغْتَسُلَ...

\* فقالَ رسولُ اللهِ ... عَلَيْكُ ؛ سُبُحَانَ اللهِ ... إِنَّ المؤمِنَ لاَ يَنْجُسُ » . [ أخرجه مسلم ]

« سبحان الله إن المؤمن لا ينجس « ... «

وهذا الحديث أصل عظيم... في طهارة المسلم... حيًّا وميتا...

وفأما الحي ... فطاهر باجل علمين ...

« وأما الميت ففيه خلاف للعلماء . . .

« وللشافعي فيه قبولان... الصحيح منها أنه طهر... ولهذا عسر... ولهذا عسر... ولهذا عسر...

«وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعلقا. . المسلم لا ينجس حيا ولا مينا . . . هذا حكم المسلم . . .

« وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم . . .

« هذا مذهبنا (أي مذهب الشافعي) ومذهب الجماهير من السلف والخلف ...

« وأما قول الله عزل وجل ﴿ إنما المشركون نَجَس ﴾ (١) فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار . . . وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوها . . .

« فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا ... فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات ... أو حائضا أو خُنبا ... أو حائضا أو نفساء ... وهذا كله باجماع المسلمين ...

« وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ٢٨.

تتيقن النجاسة... فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع اذا غمسوا أيديهم فيه...

« ودلائل هذا كله من السنة والاجماع مشهورة... والله أعلم... « وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل... وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم... فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات...

« وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه ... فيكون متطهرا متنظفا ... بإزالة الشعور المأمور بإزالتها ... وقص الأظفار ... وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة ... وغير ذلك ... فان ذلك من اجلال العلم والعلماء ... والله أعلم ...

« وفي هذا الحديث أيضا من الآداب... أن العالم اذا رأى مِن تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه... وقال له صوابه وبيّن له حكمه... والله أعلم...

و فانسَلُّ ، أي ذهب في خفية ...

«سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله في هذا الموضع وشبهه يراد بها التعجب...

\* \*

أقول... رائع حقا ما ذهب إليه الإمام النووي... شرحا على الحديث...

إنما الذي نلتقطه من الحديث... هو ما يتعلق بالشرف الذي ناله أبو هريرة...

حين قال له رسول الله . . . عَلَيْكُ ؛ أين كُنْتَ يا أبا هريرة ؟ . . . إن رسول الله . . . عَلَيْكُ . . . يتفقد أبا هريرة . . . . فلمًا جاءه قال : أين كُنْتَ يا أبا هريرة ؟ ! !

هنالك شرَف أبو هريرة شرَفًا لم يلحقه فيه أحد!!! لقد كان لسان حال أبي هريرة يقول:

رسول الله؟!... رسول الله... يسألني أنا... أين كُنْتَ يا أبا هريرة؟!!

مَن أنا... ومَن أكون... حتى يشرفني نبيّ الله... ذلك الشرف العظيم؟!!

وازداد أبو هويوة... للنبيّ... عَلِيْكُ ... حُبًّا... وتسوقيرًا...

إنَّ الإنسان ليولد من جديد ... اذا نظر إليه رسول الله ... عَلِيْنَ ... نظرة حُبُّ ورحمة ...

وهذا ما حدث لأبي هريرة . . . في تلك اللحظة!!!

أبو هريرة يقول: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً... بِرَسُولِ اللهِ... صلى الله عليه وسلم...؟!

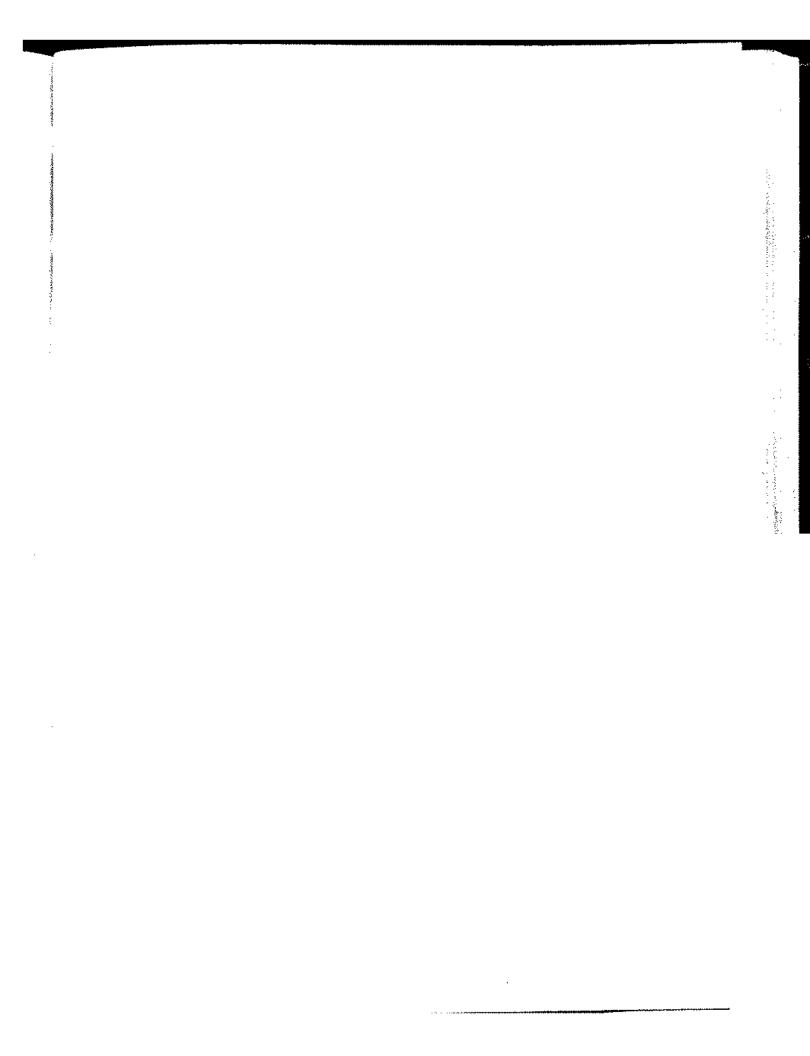

« عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن . . .

« أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يقُولُ:

« كَانَ رَسُولُ اللهِ . . عَيْظِيْمُ . . إذا قامَ إلى الصلاةِ يُكَبَّرُ حِينَ يَقُومُ . . .

« ثُمَّ يُكَبِّرُ حينَ يَرْكُعُ . . .

«ثُمَّ يَقُسُولُ؛ سَمِيعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ... حِينَ يَسَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ...

ثُمَّ يَقُولُ وهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ . . .

« ثُمُّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي سَاجِدًا . . .

« ثُمُّ يُكَبِّرُ حينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ . .

« ثُمَّ يَكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ . . .

« ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ . . .

« ثَمُّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلُّهَا . . . حتَّى يَقْضِيَهَا . . .

« ويُكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن المُثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ ...

« ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ:

\* إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلاَّةً بِرَسُولِ اللهِ... عَلِيْنَا \* . [ حرج مسم ا

ا فيه اثبات التكبير في كل خفض ورفع... إلا في رفعه من الركوع...
 فإنه يقول سمع الله لمن حمده...

ه وهذا مجمع عليه اليوم . . . ومن الأعصار المتقدمة . . .

ه وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة...

« وكان بعضهم لا يرى التكبير الا للاحرام . . .

و بعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة...

« و كان هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله . . . عَلِيْكُ . . .

و ولهذا كان أبو هريرة يقول: إني الأشبهكم صلاة... برسول الله ... عَلَيْتُهِ ...

« واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا!!!

ا ففي كل صلاة ثنائية... احدى عشرة تكبيرة... وهي تكبيرة الاحرام... وخس في كل ركعة...

«وفي الثلاثية سبع عشرة... وهي تكبيرة الاحرام... وتكبيرة القيام من التشهد الاول... وخس في كل ركعة...

« وفي الرباعية . . . اثنتان وعشرون . . .

« ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة . . .

واعلم أن تكبيرة الاحرام واجبة... وما عداها سُنة... لو تركه
 صحت صلاته... لكن فاتته الفضيلة وموافقة السُنة...

«هذا مذهب العلماء كافة ... الا أحد بن حنبل ... رضي الله عنه ... في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ... »

\* \*

أقول... انظر وتأمَّل... حديثا واحدا... رواه أبو هريرة... صار حُجَّة للأُمَّة كلها في اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة... إلا رفعه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده؟!!...

« أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ . . .

و فَيُكَبِّرُ كُلُّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ...

« فَلَمَّا انصَرَفَ قالَ:

« وَاللهِ . . . إِنِّي لأَشْبَهُكُمُ صَلاَّةً برَسُولِ اللهِ . . . عَيْظِيُّهُ . » [أخرجه سم]

فها معنى هذا... وما معنى أن الأمَّة كلها بعد أبي هريرة إلى يومنا هذا... بل إلى يوم القيامة... قد انتظمت وأجعت في صلاتها... على ما رواه أبو هريرة...

من أنَّ رسول الله ... عَلَيْكُ ... كان يكبر كلما خفض ورفع في الصلاة ؟! معناه كبير جدا ...

بل وخطير جدا ...

أنَّ أبا هريرة موضع ثقة الفقهاء والعلماء قاطبة... وآية ذلك أنهم اعتمدوا ما رواه عن رسول الله... عَلَيْكُ ...

وأنَّ الأمة كلها قد تابعت هؤلاء الأثمة... وستظل تتابعهم الى يوم القيامة...

وكل ذلك ينبع من حديث واحد... رواه أبو هريرة... (كان رسول الله... عَلِيْتُهِ ... اذا قام إلى الصلاة يُكبِّرُ...) إلى آخر الحديث!!!

فكيف كان فقه ذلك الرجل... الذي وَسَى ما وَعَسى... عسن رسول الله... عَلَيْكُ ...

فأدَّاه . . . في أمانة تامة . . .

فتشعشعت أنواره شرقا وغربا... في آلاف الملايين من الرجال والنساء... إلى ما شاء الله!!!

إنَّ أبا هريرة ظاهرة عجيبة...

ظاهرة أعلى وأوسع من ظواهر العبقرية...

ذلك أنه صاحب رسول الله... على ...

وأكبر ناقل عن رسول الله... عَلَيْكُ ...

فآثاره اكبر من كثير من الصحابة... رضي الله عنهم...

لأن آثاره روايات مُحْكَمات عن رسول الله ... عَلَيْكُ ...

حفظها ... فأدّاها كها سمعها وشاهدها ...

فجاءت الأمة... من بعـده... فشربت حتى رويـت... مـن سلسبيـل رسولها... عَلَيْهُم...

وكان أبو هريرة هو القناة الموصلة لهذا الشراب المقدس 111

هل كان عبقريا ؟ إ

نعم... ولكن كان صحابيا [[]

أبو هُرَيْرَةَ يقولُ: فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ ...صلّى الله عليه وسلَّم ... أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ ... وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ ...؟!

|   |  | ···· |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - |  |      | : 1<br>: :<br>: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  |      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      | d was in a manage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  |      | A survey of several sections of the several se |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  |      | Apply and the second se |
|   |  |      | en demokratik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |  |      | Section of the sectio |
|   |  |      | es average                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      | A Contraction of the Contraction |
|   |  |      | . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

فقية ... وفقهه رأسا ... من رسول الله ... عَلَيْكُ ... وهو الفقّه المصنفي ...

لأنه حديث عهد برسول الله ... علي ...

وإليك آية ذلك . . . فأسمع:

« سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . . .

« أَنَّ رَسُولَ اللهِ . . . عَلِينَ . . . قال :

« لا صَلاَةً إلا بقراءة ...

« قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَمَا أَعْلَنَ رسولُ اللهِ... عَلَيْنَةٍ ... أَعْلَنَاهُ لَكُمْ...
 وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ » . [أخرج سم]

" فيها أعلن... أعلناه لكم... وما أخفاه أخفيناه لكم " معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به...

«وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء... وعلى الإسرار في الظهر والعصر... وثالثة المغرب... والأخريين من العشاء.

« عَنْ عَطَاءِ . . . قالَ :

« قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فِي كُلُّ صَلاَّةٍ قِراءَةٌ...

وفما أَسْمَعْنَا النبيّ ... عَلِيْكُ ... أَسْمَعْنَاكُمْ ... ومَا أَخْفَى مِنَا أَخْفَى مِنَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ ... وَمَنْ قَرَأَ بِأَمَّ الكتابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ... وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ » . [اخرجه ملم]

وفيه دليل لوجوب الفاتحة... وأنه لا يجزي غيرها... وفيه استحباب السورة بعدها...

\* \*

أقول ... هكذا يُفتي أبو هريرة ... فكان نعم المفتي!!! ويبين مواطن الجهر بالقراءة ... ومواطن الإسرار بها في الصلاة ... وأنَّ كل ذلك يستند فيه إلى ما سمعه من النبي ... عَلِيْكُ !!! رَأَيْتُ خَلِيلِي . . . صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . . يَسْجُدُ فِيهَا . . . ؟ !

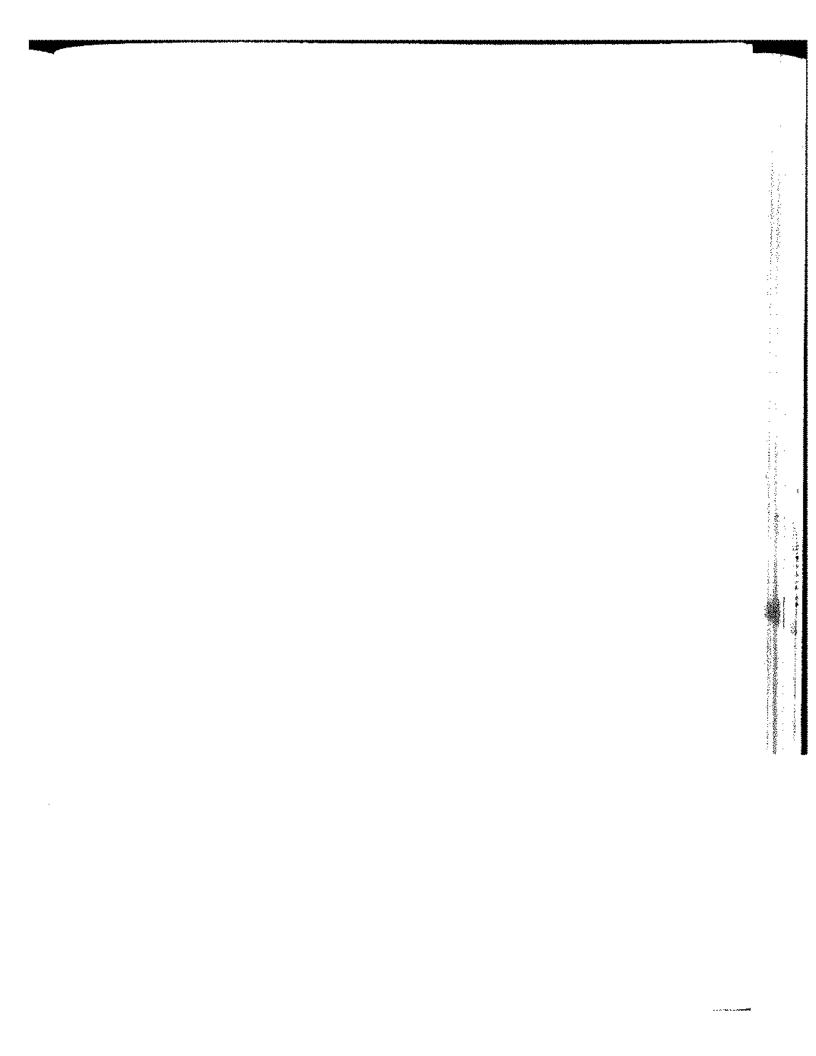

حُبُّ ابي هريرة . . . للنبيّ . . . عَلَيْكُ . . . تلمسه في حديثه إذا جاء ذكر النبيّ ... عَنْ اللَّهِ ... قَالَ: وعَنْ أَبِي رافِع ... قَالَ:

ر صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلاَةَ العَتْمَةِ ...

و فَقَرَأً ﴿ إِذَا السَّمَا الشَّقَتْ ﴾ (١) ...

و فسجد فيها ...

ر فقَلْتُ لَهُ: ما هَذِهِ السَّجْدَةُ ؟ . . .

و فقالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ ... عَلِي اللَّهُ ...

و فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ ، [ أَخرجه سم ]

و وقد أجمع العلماء على ان اسلام أبي هريرة... رضي الله عنه... كان سنة سبع من ألهجرة...

و فدلَّ على السجود في المفصل بعد الهجرة...

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق، آية ١.

« عَنْ أَبِي رَافِعِ . . . قالَ :

و رَأَيْتُ أَبًّا هُرَيْرُرَةً يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾ ...

« فَقُلْتُ: تَسْجُدُ فِيهَا ؟ . . .

ه فَقَالَ: نَعَمْ ...

« رَأَيْتُ خَلِيلِي . . . عَلِيْتُهُ . . . يَسْجُدُ فِيها . . .

« فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ» . [اخرجه سلم]

أقول... تأمَّل قوله «سجدتُ بها خلف أبي القاسم... ﷺ ... فلا أزال أسجُدُ بها حتى ألقاه »!!!

مُ تأمَّلَ قُوله في هذا الحديث «رأيتُ خليلي... عَلِيْكُ ... يسجدُ فيها... فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. ١!!!

في الأولى و سجدت بها خلف أبي القاسم ، !!!

وفي هذه ورأيت خليلي . . . عَلِيْكُمْ . . . يَسْجِد فيها ۽ !!!

حبٌّ واضع جدا ...

حُبٌّ عظيم . . . يترقرق من خلال كلماته :

سجدت بها خلف أبي القاسم!!!

رأيت خليلي!!!

أَوْصَانِي حَبِيبِي . . . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . . . بِثَلاَثٍ . . . ؟!

| - |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   | A STATE OF THE STA |
|   |  |  |   | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |  |  |   | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |  |  |   | gleberg to be designed to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |  |  |   | Min Addition of the Market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |  |  |   | or to discondinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |  |  |   | e en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |  |  |   | e de la composition della comp |
|   |  |  |   | 生 養養                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  | ; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ها هنا في هذا الحديث...

يبوح أبو هريرة بمكنون حُبِّه العظيم ...

فلا يستطيع إلا الجهر به في كل مناسبة...

و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . . . قالَ :

و أَوْصَانِي خَلِيلِي . . . عَلِيْكُ . . . بثلاثٍ . . .

و بصيام ثلاثة أيَّام مِن كُلِّ شَهْرٍ . . .

و ورّ كعتني الضّحي . . .

« وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ » . [اخرجه سلم]

و أوصاني خليلي ، لا يخالف قوله... مَالِكُ ... لو كُنْتُ مَتَخَذًا مِن أُمّتِي خَلَيلًا... لأن الممتنع أن يتخذ النبي... مَالِكُ ... غيره خليلا... ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي... مَالِكُ ... خليلا...

وفي هذا الحديث... وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى... وصحتها
 ركعتين... والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر... وعلى الوتر وتقديمه
 على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل... ه

\* \*

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء . . . قالَ ؛

« أَوْصَانِيَّ حَبِيبِي . . . ﷺ . . . بِشَلاَثِ . . . • لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ . . .

و بصيّام ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ . . .

ه وصَلاَةً الضَّحَى ..ً.

ه وبأن لا أنام حتّى أوتِر . » [اخرجه سم]

ها هنا قال أبو الدرداء: أوصاني حبيبي . . . عَلِيْكُ . . . ومن قبل قال أبو هريرة: أوصاني خليلي . . . عَلِيْكُ . . . كُلُّ بُعَبِّر عن حُبِّه العظم !!! عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ... صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ: ...؟!

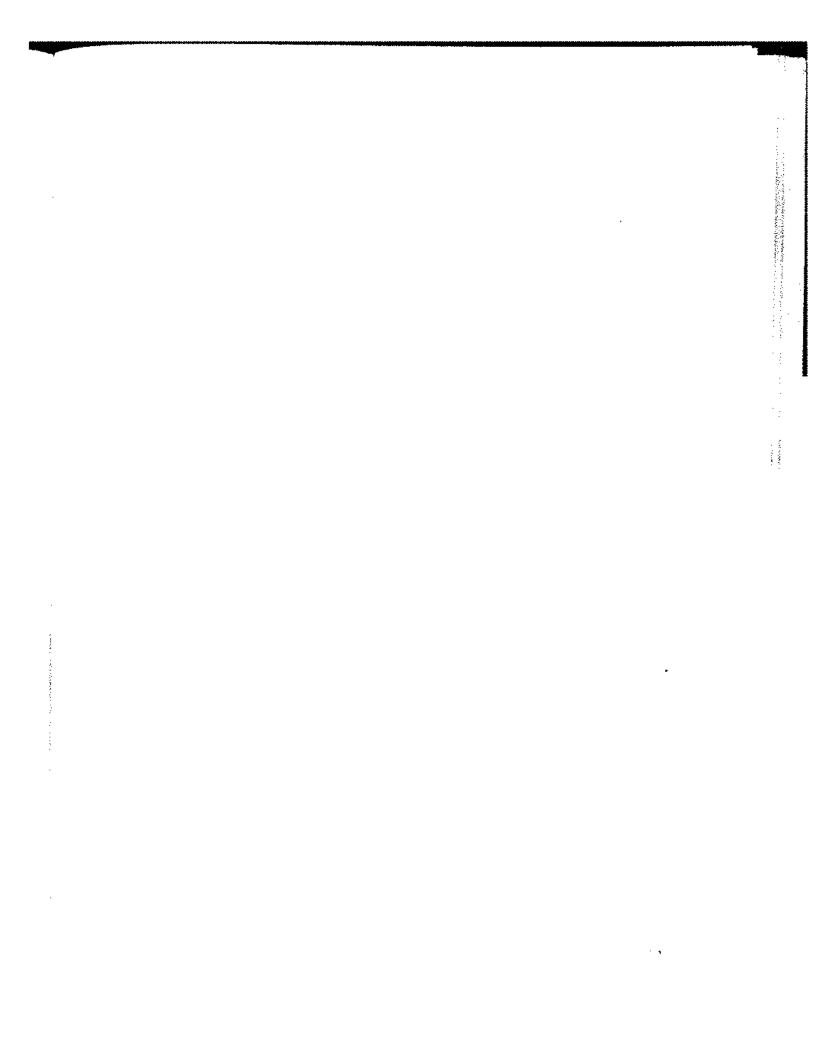

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . . قالَ :

و خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ . . . عَلَيْهُ . . . فقالَ:

« أَيُّها النَّاسُ...

« قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا ...

و فقالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَام يا رسولَ اللهِ؟ . . .

ه فَسَكَتَ...

وحتَّى قالَها ثَلاثًا ...

﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ... عَلَيْكُ ؛ لَـوْ قُلْتُ نَعَمْ لَـوَجَبَتْ... وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ . . .

وثم قال: ذَرُونِي مَا تَرَكْنُكُمْ ...
 وفإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ... وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى

و فَإَذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْنَطَعْتُمْ . . .

﴿ وَإِذَا نَهَيْتُكُمُ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ ۗ . [أخرجه مسلم]

و فقال رجل: أكُلُّ عام يا رسول الله؟ و ١٠٠ الرجل السائل هو الأقرع بن

حابس...

ولو قلت نعم لوجبت ، فيه دليل للمذهب الصحيح أنه عليه كان له أن



يجتهد في الأحكام . . . ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي . . .

« ذروني ما تركم » دليل على أن الأصل عدم الوجوب... وأنه لا حكم قبل ورود الشرع... وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين... لقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حتَّى نَبْعَثَ رسُولاً ﴾ (١) ...

## مِن جوامع الكَلِم ؟!

قوله ﷺ ( فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) ...

« هذا من قواعد الاسلام المهمة . . .

ه ومن جوامع الكَلِم . . . التي أعطيها ﷺ . . .

« ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام . . .

«كالصلاة بأنواعها... فإذا عجز عن بعض أركانها... أو بعض شروطها أتى بالباقي... واذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل المكن... واذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن...

واذا وجبت إزالة منكرات... أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم
 أو نحو ذلك... وأمكنه البعض فعل الممكن...

«واذا وجد ما يستر بعض عورته... أو حفظ بعض الفاتحة... أتى بالمكن...

« وأشباه هذا غير منحصرة . . . وهي مشهورة في كتب الفقه . . .

« والمقصود التنبيه على أصل ذلك . . .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، أية ١٥.

# ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١) ؟!

« وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى ﴿ فاتقوا الله ما استطعم ﴾ ...

« وأما قوله تعالى ﴿ اتقوا الله حقّ تقاته ﴾ (٢) ففيها مذهبان...

« أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿ فاتقوا الله ما استطعم ﴾ ...

« والثاني . . . وهو الصحيح أو الصواب . . . وبه جزم المحققون . . .

«أنها ليست منسوخة... بل قوله تعالى ﴿ فَاتَقُوا الله ما استطعم ﴾ مفسرة لها... ومبينة للمراد بها...

« قالوا ﴿ حق تقاته ﴾ . . . هو امتثال أمره واجتناب نهيه . . .

« ولم يأمر سبحانه وتعالى الا بالمستطاع... قال الله تعالى ﴿ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴾ (٣) ... وقال تعالى ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ (٤) والله أعلم...

«واذا نهيتكم عن شيء فدعوه» على إطلاقه... فان وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الفرورة... أو شرب الخمر عند الإكراه... أو التلفظ بكلمة الكفر اذا أكره... ونحو ذلك... فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال والله أعلم...»

\* \* \*

أقول... شهد أبو هريرة... هذا المشهد الخالد «خطبنا رسول الله... عَمَا لِللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِيْ اللهِ اللهِلْمِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، آية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢٨٦.

<sup>(1)</sup> سورة الحج، آية ٧٨.

```
وشهد ذلك الرجل وهو يستفسر ثلاثا:
                                           أكُلُّ عام يا رسولَ الله؟ ...
                                           أَكُلُّ عام يا رسولَ الله؟ . . .
                                           أكُلَّ عام يا رسولَ الله؟ . . .
                                ثم شهد رسول الله . . . عَيْنِكُ وهو يقول :
                            لُو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ . . . وَلَمَا استَطَعْتُمُ !!!
              هنالك اشتد اعجاب ابي هريرة برسول الله... عَيْنَا لَهُ ...
                                     وازداد إيمانا بالله ورسوله ﷺ!!!
                                                    إنه يشهد عَجَبا!!!
بَشَرًا ... رسولاً ... يقول: فبإذا أمرتكسم بشيء فأتوا منه صا
                                                               استطعم !!!
           فسَمِع مثالاً . . . من جوامع الكَلِم التي أعطيها . . . عَلِيْكُمْ . . .
كلمات معدودات... يدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام والمسائل
                                                                والعلوم!!!
                                    فكان لسان حال أبي هريرة يقول:
                                             أشهد أن لا إله إلا الله ...
                                          وأشهد أن محمدا رسول الله!!!
```

لَوْلاَ الجهادُ في سبيلِ اللهِ ... والحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي ... لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وأَنَا مَمْلُوكٌ ...؟!

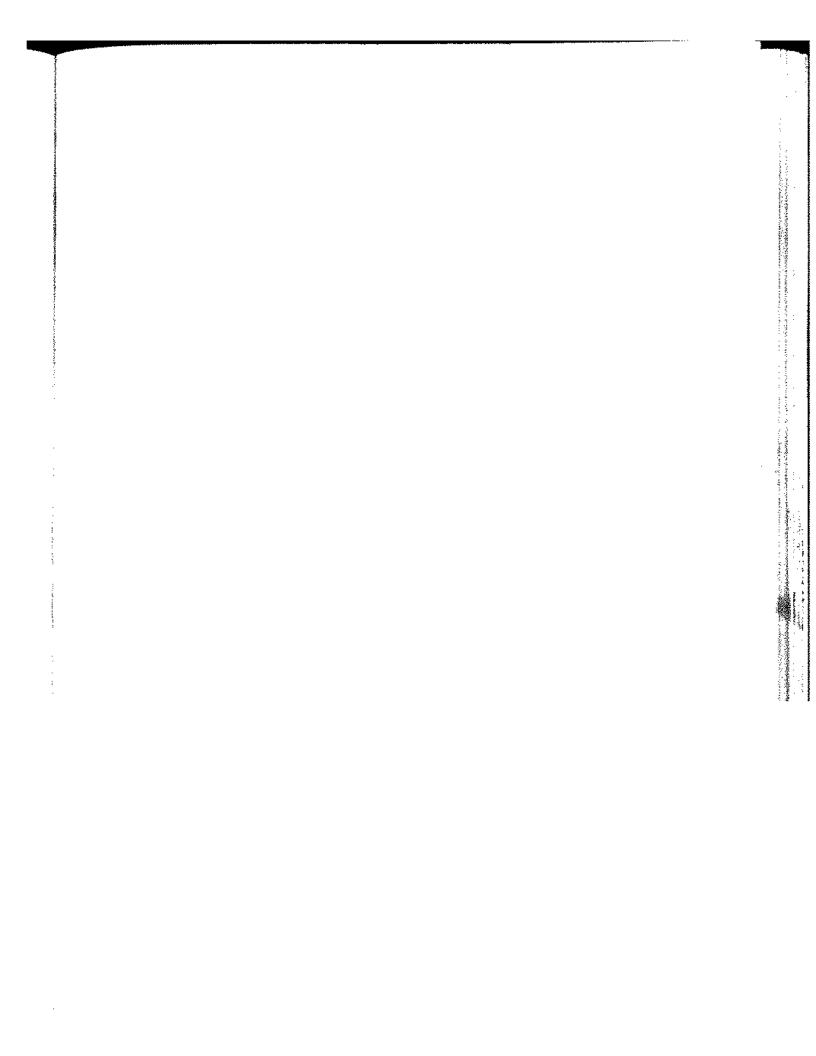

« قالَ أَبُو هُرَيْرَةً...

« قالَ رسولُ اللهِ . . . عَلَيْنَةٍ ؛ لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ المُصْلِحِ أَجْرَان . . .

« والذي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ... لُوْلاً الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ...

والحَجُ . . . وبرُّ أَمَّي . . . لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكَ . . .

«قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُ حتَى مَاتَتْ أَمَّهُ لِمُحْبَتِهَا ». [اخرجه سم]

" للعَبْدِ المملوكِ المُصْلِحِ أَجْرَانَ " فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح... وهو الناصح لسيده... وأن له أجرين لقيامه بالحقين... ولانكساره بالرقر...

« وأما قول أبي هريرة في هذا الحديث (لولا الجهاد في سبيل الله... والحج... وبرّ أمي... لأحببت أن أموت وأنا مملوك) ففيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج... لأنه غير مستطيع...

« وأراد ببر أمّه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك ... مما لا يمكن فعله من الرقيق ...

«قوله (وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها) المراد به حج التطوع... لأنه قد كان حج حجة الإسلام في زمن النبي ... عَلِيْكُ ...

وفقد م بر الأم على حج التطوع ... لأن برها فرض ... فقد م على التطوع ... » .

\* \* \*

أقول... يُقسم أبو هريرة... لولا الجهاد والحج وبر أمّه لأحب أن موت وهو مملوك.

لما يروى ويحفظ عن رسول الله . . . عَلِيْكُمْ . . . ومنها :

« قال رُسولُ الله . . . مِثْنِيْنِيْ :

" نِعِمًا لِلْمَمْنُوكِ أَنْ يُتَوَقِّى ... يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ ... وصَحَابَةَ سَيْدِهِ ... نِعِمَا لَهُ » [ أخرجه سنم]

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم ... يقولُ لأبي هريرة ... يوم فتْح مكة ...: اهْتِفْ لِي بالأَنْصَارِ ...؟!

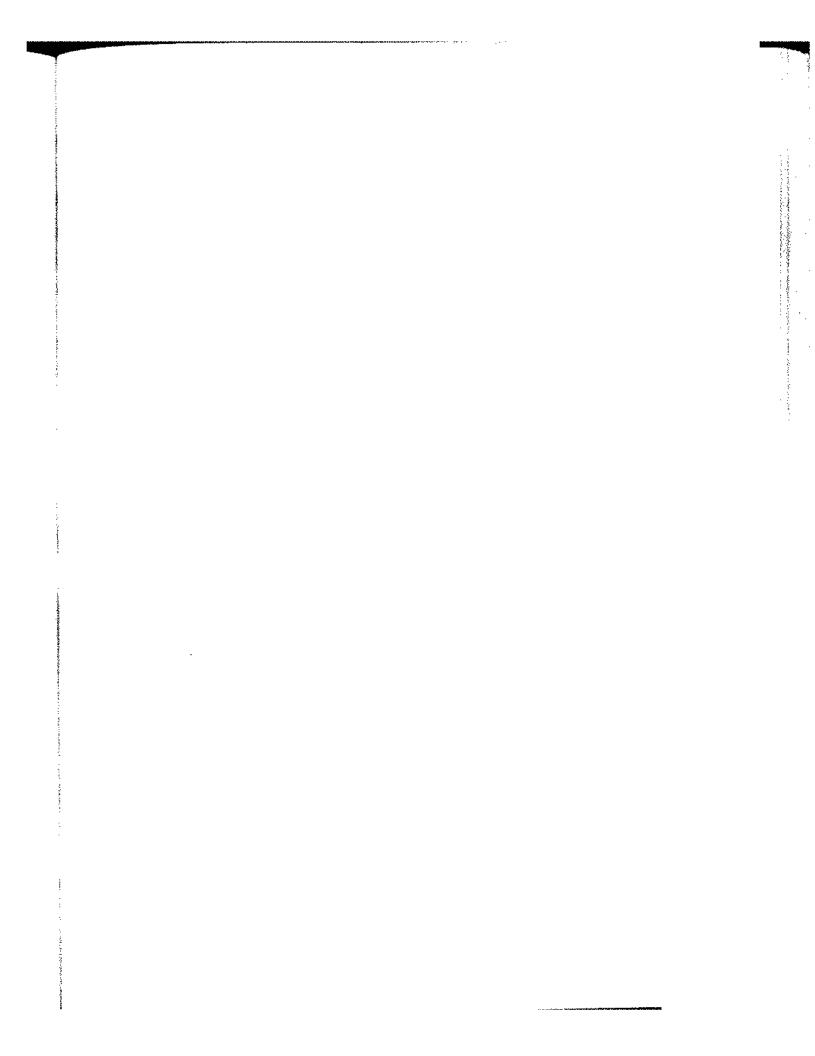

ذاكرته عجيبة ... لا تفلت شيئا!!!

ها هو يقص قصة فتح مكة ... كأنها شريط تليڤيزيوني يمر أمام عينيه ...

وكان ذلك منه في أيام معاوية بن أبي سفيان... اي بعد سنين من فتح مكة!!!

« عَنْ عَبْدِ اللهِ بن رَبّاحِ ...

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . . . قَالَ :

« وَفَدَتْ وُفُودٌ إلى مُعَاوِيّةَ . . . وذلكَ في رمضانَ . . .

« فكانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لبعضِ الطعامَ...

« فكانَ أبو هريرةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدُّعُونَا إِلَى رَحْله . . .

فقُلْتُ: أَلا أَصْنَعُ طَعَامًا فأَدْعُوهُم إلى رَحْلِي؟...

« فَأَمَرْتُ بِطَعَامِ يُصْنَعُ... ثُمَّ لَقِيتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ مِنَ العَشِيّ... فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عنْدي الليلةً...

« فَقَالَ: سَبَقْتَنِي . . .

« قُلْتُ: نَعَمْ ... فَدَعَوْتُهُمْ ..

« فقالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَلاَ أَعْلِمْكُمْ بحديثٍ مِن حديثِكُمْ يا معشَرَ لأَنْصار؟...

« ثُمَّ ذَكَرَ فَتُحَ مَكَّةً فقالَ:

أَفْبِلَ رسولُ الله . . . مَنْ إِنْهُ . . . حتّى قَدِمَ هَكَّةً . . .

« فَبَعَثَ الرَّانِيرَ على إِحْدَى المُجَنَّبَتَيْنِ . . .

« وبَعَثَ خَالِدًا عَلَى المُجَنَّبَةِ الأخرى . . .

ر وبعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الحُسَّرِ . . .

هِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الوادِي . . .

« ورسولُ اللهِ . . . عَلَيْكُ . . . في كَتِيبَةٍ . . .

« قَالَ: فَنَظَرَ . . . فَوَآنِي . . .

« فقالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ . . .

« قلتُ: لَبِّيْكَ يا رسولَ اللهِ . . .

و فَقَالَ: لا يَأْتِيني إلا أنصاري ...

\* زادَ غَيْرُ شَيْبَانَ . . .

« فقالَ: اهْتِفْ لِي بالأنصار . . .

« قالَ: فَأَطَافُوا بِهِ . . .

﴿ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وأَتْبَاعًا . . .

« فقالُوا: نُقَدَّمُ هؤلاء ... فانْ كانَ لَهُمْ شَيِّ كُنَّا مَعَهُمْ ... وإنْ أصِيبُوا أَعْطَيْنَا الذي سُئِلْنا ...

ا فقالَ رَسولُ اللهِ ... عَلَيْكُ .: تَسرَوْنَ إِلَسى أَوْبَساشِ قَسرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ...

« ثُمَّ قال بيدَيْهِ . . . إحدَاهُما على الأخْرَى . . .

« ثُمَّ قَالَ: حتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا . . .

« قال: فانطَلَقْنَا فَمَ شَاءَ أَحَدٌ مِنَا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلاَّ قَتَلَهُ... وَمَا احَدٌ مِنهُمْ يُوجَهُ إِلَيْنَا شَيْئًا!...

« قَالَ: فجاءَ أَبُو سُفْيَانَ فقالَ: يا رسولَ اللهِ... أبيحَتُ خَضْرَا لِهِ

رَيْشِ . . . لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ البَوْمِ . . .

« ثم قالَ: مَنْ دَخَلَ دارَ أبي سُفْيَانَ فهُو آمِنْ ...

« فَقَالَتِ الأَنْصَارُ ... بَغَضَّهُمْ لِبَعْضِ ؛ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي رَبِّيةٍ ، ورَأَفَةٌ بعَشِيرَتِهِ ...

«قَالَ أَبُو هُرِيرةً: وَجَاءَ الْوَحْيُ... وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى مَلَيْنَا ... فإذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرُفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ... عَيَّاتُهُ ... حَتَى يَنقَضِى الوَحْيُ...

« فَلَمَّا انقَضَى الوَحْيُ . . .

« قالَ رسولُ اللهِ . . عَيْكُ :

« يا مَعْشَرَ الأنصار ...

« قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . . .

«قَالَ:

« قُلْتُمْ . . . أَمَّا الرَّجُلُ فأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ في قَرْيَتِهِ . . .

« قالوا: قَدْ كانَ ذَاكَ . . .

" قَسَالٌ: كُلَّ ... إنَّسَي عَبْسَدُ اللهِ ورسُسُولُـهُ... هـــاجَـــرْتُ إلى اللهِ وإلَيْكُمْ... والمَحْيَا مَحْيَاكُمْ... والمَمَّاتُ مَمَّاتُكُمْ...

﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ . . ويَقُولُونَ ؛ واللهِ ما قُلْنا الذي قُلنا إلا الضَّنَّ بالله وبرسولهِ . . .

« فقال رسولُ اللهِ ... عَلَيْكَمْ ؛ إِنَّ اللهَ ورسولَه يُصَدَّقَانِكُمْ ويَعْذِرَانِكُمْ ...

هُ قَال: فَأَقْبَلَ الناسُ إلى دارِ أبي سُفْسانَ... وأَغْلَقَ الناسُ أَبُوابَهُمْ...

" قَالَ: وأَقْبَلَ رسولُ اللهِ ... عَيْنَا مِن حَتَى أَقْبَلَ إِلَى الحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ... مُ طاف بالبيتِ ...

« قالَ: فأتى على صنتم إلى جَنْبِ البيت كانوا يعبُدُونَهُ . . .

وقال: وفي يَدِ رسُولِ اللهِ... عَلَيْكُ ... قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بَسِيَةِ القَوْسِ ... قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بَسِيَةِ القَوْسِ ... فلمَّا أَتَى على الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعَنُهُ في عَيْنِهِ ويقولُ: جاءَ الحَقُ وزَهْقَ البّاطِلُ...

« فَلَمَّا فَرَغَ مِن طُوَافِهِ . . . أَتَى الصَّقَا . . . فَعَلاَ عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى البَيْتِ ورَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ . . . ويَدْعُو بما شَاءَ أَنْ يَدْعُو ، .

[أخرجه مسلم]

« على إحدى المُجَنَّبَتُيْن » هما الميمنة والميسرة ... ويكون القلب بينهما ...

﴿ وَبِعَثُ أَبًّا عَبِيدةً عَلَى الْحُسَّرِ ﴾ أي الذي لا دروع لهم...

« اهتِفْ لي بالأنصار » اي ادعهم لي . . .

« لا يأتيني الا أنصاري، انما خصهم لثقته بهم... ورفعا لمراتبهم... واظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم...

« وَوَبَّشَت قريش أوباشًا لها ۽ أي جمعت جموعا من قبائل شتى . . .

« وما أحد منهم يوجه إلينا شيئًا » أي لا يدفع أحد عن نفسه...

و أبيحت خضراء قريش ... لا قريش بعد اليوم ، أي استؤصلت قريش بالقتل...

« من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » فيه تأليف لأبي سفيان... واظهار لشرفه...

ه فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته... النخ... معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي علم بأهل مكة... وكف القتل عنهم... فظنوا أنه يرجع الى سكنى مكة والمقام فيها دائها... وبرحل عنهم ويهجر المدينة...

« فشق ذلك عليهم . . .

#### معجزة خالدة

- « فأوحى الله تعالى إليه . . . مِيْكُمْ . . .
  - « فأعلمهم بذلك . . .
    - « فقال لهم ﷺ:
    - « قلم كذا وكذا ؟
  - «قَالُوا: نعم . . قد قلنا هذا . . .
- « فهذه معجزة من معجزات النبوة...
- « (فقال كلا إني عبد الله ورسوله) »: معنى كلاً هنا حقّا... ولها معنيان... أحدهما حقّا والآخر نفي...
- راني عبد الله ورسوله و فيحتمل وجهين... أحدها اني رسول الله حقا... فيأتيني الوحي وأخبر بالمغيبات كهذه القضية وشبهها... فثقوا بما أقول لكم وأخبركم به في جميع الأحوال...
- « والآخر لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات وتطروني كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله عليه . . . فإني عبد الله ورسوله . . .
- « هاجرت الى الله وإليكم... والمحيا محياكم والمات مماتكم ، فمعناه أني هاجرت الى الله وإلى دياركم لاستيطانها... فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى... بل أنا ملازم لكم... المحيا محياكم والمات مماتكم... أي لا أحيى الا عندكم ولا أموت إلا عندكم...
  - « وهذا أيضا من المعجزات!!!
- « فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا... والله ما قلنا كلامنا السابق الا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا... لنستفيد منك ونتبرك بك وتهدينا الصراط المستقم... وهذا معنى قولهم ما قلنا الذي قلنا الا الضن بك ... أي شُحًّا بك أن تفارقنا... ويختص بك غبرنا... وكان بكاؤهم

فرحا بما قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يستحيى منه... « فجعل يطعنه بِسِيّةِ قوسه » المنعطف من طرفي القوس...»

× \*

أقول... وقَصَّ أبـو هـريـرة القَصـَـص... كـأحـــن مـا يكــون القَصـَص...

إِنَّ ذَاكُسِرَتُهُ عَجَيْبُةً... وإنَّهُ لَصَادَقَ أَشَدُ الصَّدَقَ فَيَا يَقَـولُ لَأَصَحَابُهُ... وإنه لَفَرِح أَشَدُ الفرح... حين تذكَّر أَنَّ رسولَ اللهُ... وإنه لَفَرِح مُحَةً: « اهْتِفْ لِي بالأَنْصَارِ »!!!

أبو هُرَيْرَة ... أميرًا على البَحْرَين ... وأميرًا على المدينة ...؟!

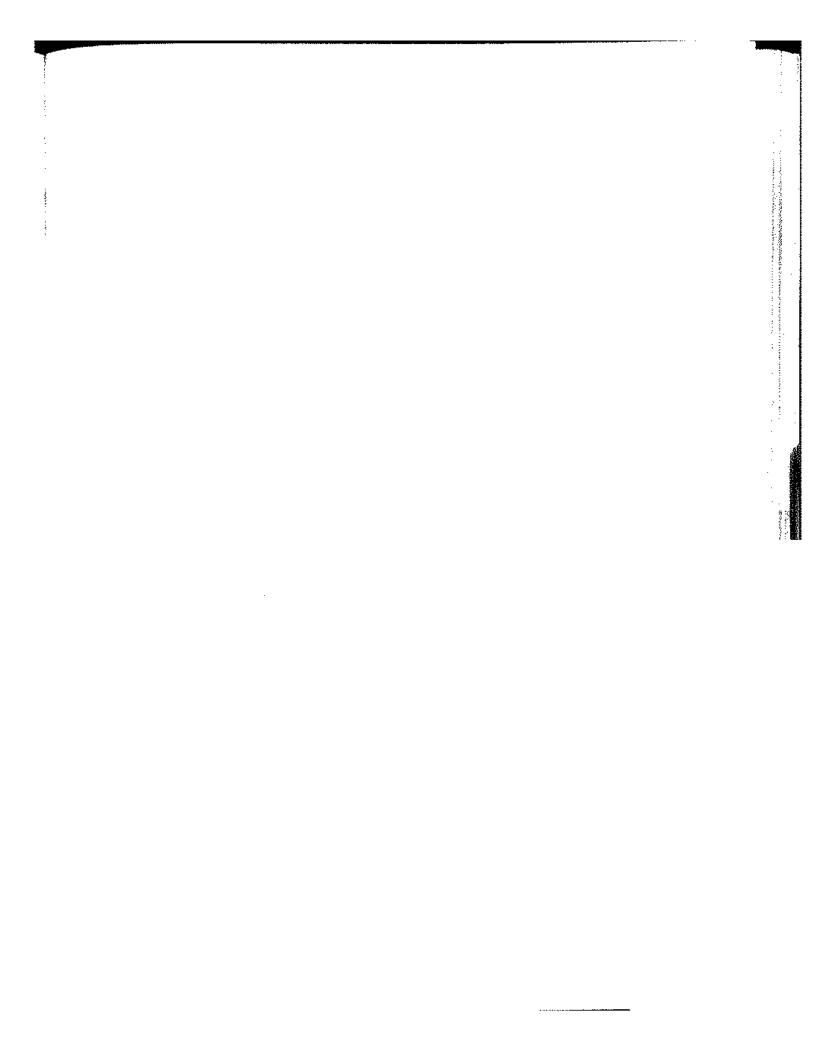

« عَنْ مُحَمَّدِ « وهُوَ ابْنُ زِيادٍ » . . . قالَ:

وسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً ...

﴿ وَرَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ ...

« فجَعَلَ يَضْرِبُ الأرضَ بِرِجْلِهِ ...

﴿ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى البَّحْرَيْنِ . . .

﴿ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الأَمِيرُ جَاءَ الأَمِيرُ ...

« قَالَ رَسُولُ اللهِ . . . عَلَيْكَ : إِنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَةُ

**بَطَرًا** » . [أخرجه مسلم]

« وفي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ؛ كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةً . . .

« وَفَي حديثِ ابْنَ المُشنِّي: كانَ أبو هُرَيْرَةً يُسْتَخْلَفُ عَلَى المدينَةِ · .

[أخرجه مسلم]

ماذا أريد أن أقول؟

اريد أنَّ أقول أنَّ أبا هريرة... الذي كان أول أمره... لا يجد

قوت يومه...

قد أصبح أميرًا على البحرين إ!!

بل وأميراً بعد ذلك أيام بني أميَّة على المدينة!!!

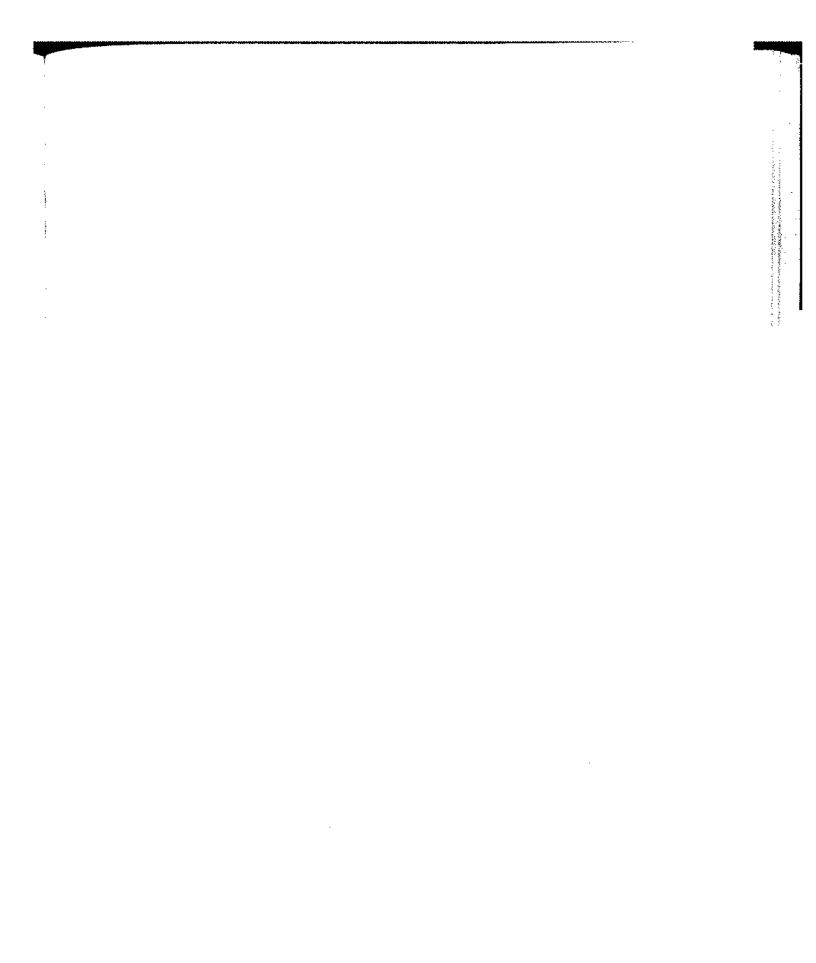

فَلْيَخْلُقُوا . . . ذُرَّةً . . . ؟!

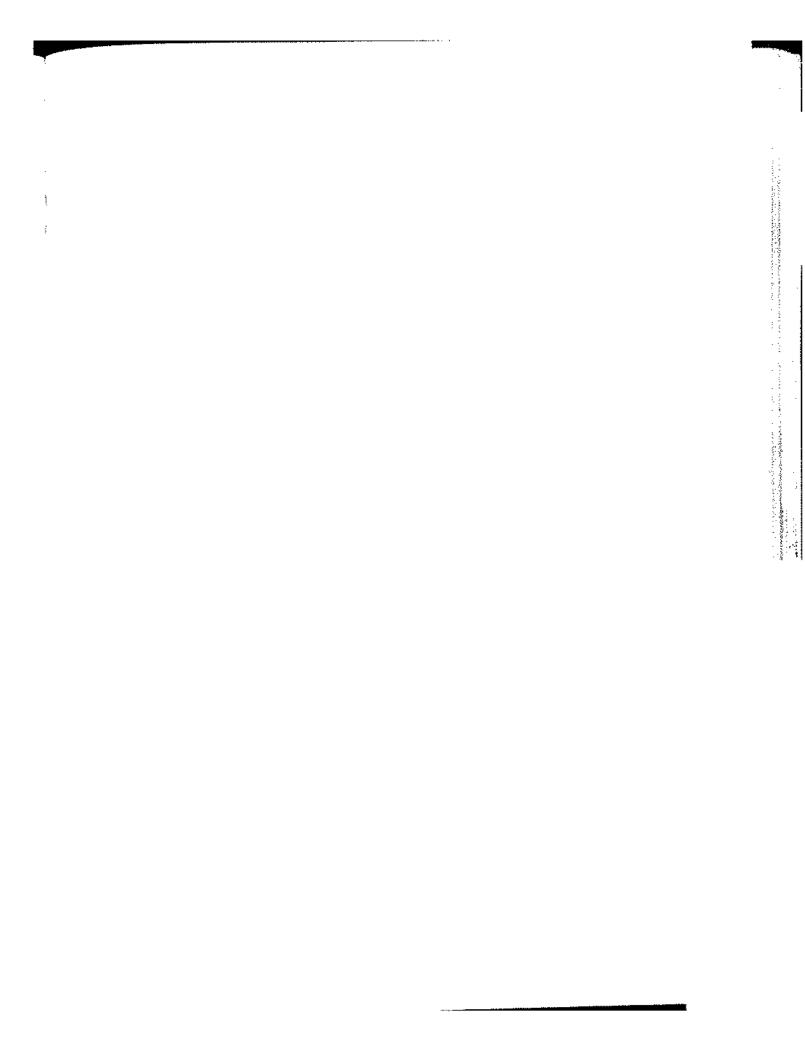

« عَنْ أَبِي زُرْعَةً ... قالَ:
 « ذَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرةً ...
 « فِي دَارِ مَرْوَانَ...
 « فَرَأَى فيهَا تَصَاوِيرَ... فقالَ:
 « سمِعْتُ رسولَ اللهِ ... عَيْلِكُ ... يقولُ:
 « قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:
 « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي ...
 « فَلْيَخْلُقُوا ذَرَةً ...
 « أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ...
 « أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » ..
 « أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » ..

و « عَنْ أَبِي زُرْعَةَ . . . قالَ : « دَخَلْتُ أَنَسَا وأبسو هُسرَيْسرَةَ دارًا تُبْنَى بىالمدينةِ لسَعِيدٍ . . . أوْ لِمَرْوَانَ . . . قالَ :

« فرراً ي مُصورًا يُصورًا في الدَّارِ ... فقالَ:
 « قالَ رسولُ اللهِ ... عَلَيْكُ ... بِمِثْلِهِ ...
 « وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » . [ اخرجها سلم ]

« قيل هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد... وهو صانع الأصنام ونحوها... فهذا كافر وهو أشد عذابا...

« وقيل هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى... واعتقد ذلك... فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار... ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره...

« فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة... فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي...

« وأما قوله ( فليخلقوا ۚ ذرَّة أو حبة أو شعيرة ) معناه فليخلقوا ذرَّة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرَّة التي هي خَلْق الله تعالى . . .

وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير . . .

«أي ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت... ويوجد فيها ما يوجد في عبة الحنطة والشعير ونحوها من الحب الذي يخلقه الله تعالى... وهذا أمر تعجيز... والله أعلم ».

\* - -

\* \*

أقول . . . ابو هريرة هنا يروي لنا حديثا قدسيا . . . بلغ الغاية من الجهال والجلال . . .

« قال اللهُ عزَّ وجَلَّ:

« ومَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي؟!

« فَلْتَخْلُقُوا ۚ ذَرَّةً !!!

« أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً!!!

« أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعَيرةً » !!!

هل صحيح ان البشر جميعا يعجزون أن يخلقوا ذرّة واحدة... أو حَبَّةً واحدة... أو شعيرة واحدة؟!!!

نعم . . . ثم نعم ! ! !

ما زال التحدي قائما!!!

لئن اجتمعت الإنس بجميع علمائهم وطاقاتهم وبحوثهم على أن يخلقوا ذرّة واحدة . . .

لا يخلقون هذه الذرة الواحدة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا!!!

!? 13U

لأن الخَلْق هو الابداع على غير مثال سابق . . .

وبدون الاستعانة بمواد يملكها الله...

وهذا مستحيل ان يحدث . . . لأن كل ذرَّة هي مملوكة لله . . .

فمن أين للخالقين المواد التي يخلقون منها الذرة المطلوبة؟!!

ولو فرضنا... خيالا... أنهم وجدوا تلك المواد في غير مُلك الله ... وهذا مستحيل...

فهل يستطيع هؤلاء أن يخترعوا تركيبا غير تركيب الذرّة القائم الآن؟!

اللهم لا ...

فها أعجز البشرية كلها ... وما أحقرها!!!

حين تعجز كلها ...

أن تخلق ذرَّة واحدة!!!

أمَّا الحبَّة ...

أمَّا الشعرة...

فالبشرية اليسوم... وبعد اليسوم... إلى أن تقسوم الساعة... لا تستطيع أن تخلق واحدة منها!!!

إن التحدي قائم . . .

وإن الاعلان مفتوح . . . على مدى الحياة كلها . . .

فهل من أحد يستطيع ؟!!!

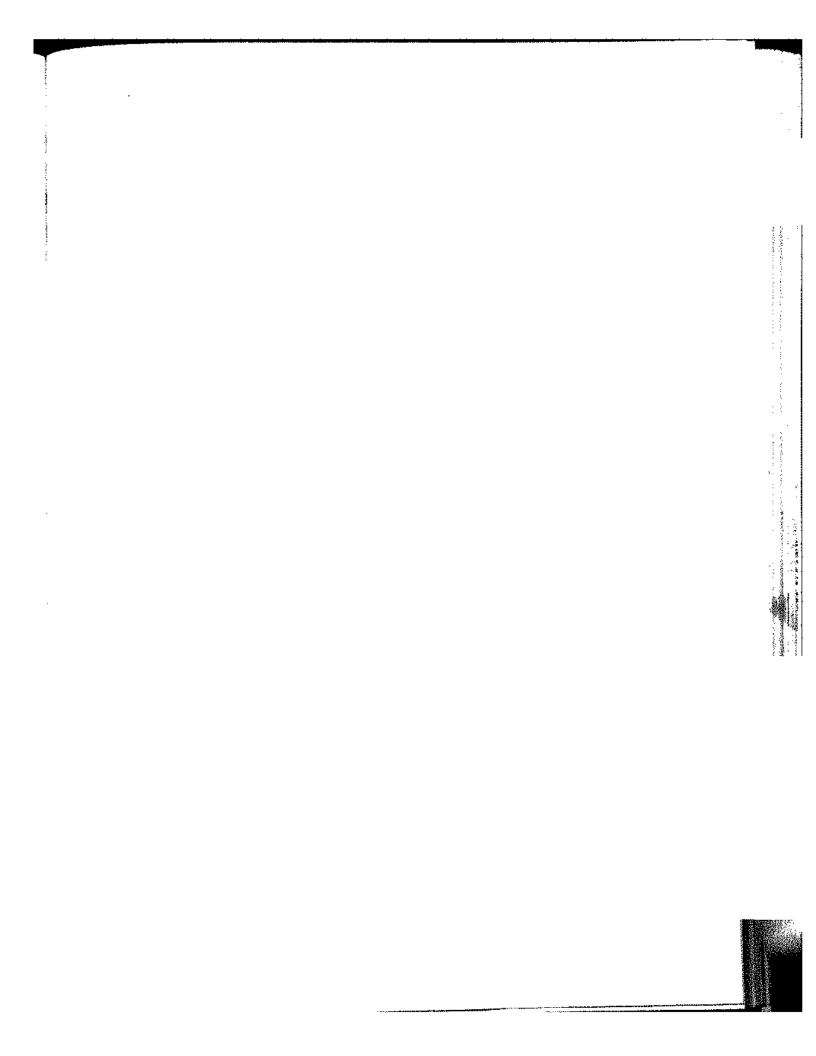

ابو هريرة... في خلافة... أبي بكر...؟!

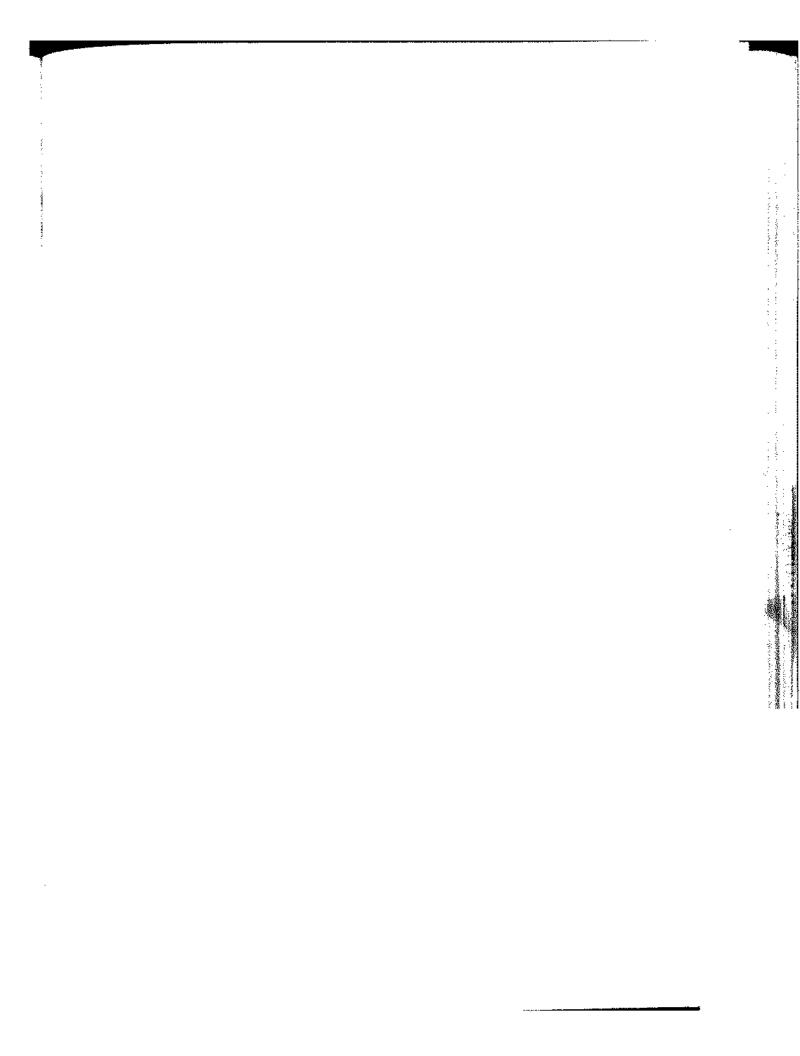

لو ذهبنا ... نستعرض حياة أبي هريرة ... مشهدا مشهدا ... منذ اسلامه في السنة السابعة عام خيبر ... حتى وفاته في السنة التاسعة والخمسين ... لطال الأمر علينا ... وسئمه الناس ...

وإنما نحن نلتقط شيئا من مشاركات أبي هريرة في الأحداث...
المشاركات التي تعطينا فكرة متكاملة عن حياته وشخصيته...
أما تفاصيل الأحداث العامة فليس هذا الكتاب مجالا لسردها...
وإليك الآن مشهدًا... شارك فيه ابو هريرة... في حروب الردّة في عهد ابي بكر... سنة اثنتي عشرة هجرية:

### ردة أهل البحرين؟!

« لما قدم الجارود بسن المُعلّسى العبديّ على النبي ... عَلِيْ اللهِ ... وَتَفَقّه ... وَتَفَقّه ... وَتَفَقّه ...

« فلها مات النبي ... عَلِيْكُ ... وكان المسذر بس ساوى العبديّ مريضا ...

- « فهات بعد النبي . . . يَوْكُلُمُ . . . بقليل . . .
- « فلما مات المنذر بن ساوى ارتد بعده أهل البحرين!
  - « فأمّا بكر فتمّت على ردّتها ...
- « وأمّا عبد القيس فإنهم جمعهم الجارود . . . وكان بلغه أنهم قالوا :

## لو كان محد نبيًّا لم يمتْ؟!

- « فلها اجتمعوا إليه قال لهم:
- ه أتعلمون أنّه كان لله أنبياء فيما مضي؟...
  - « قالوا: نعم . . .
  - «قال: فما فعلوا؟...
    - « قالوا: ماتوا ...
- « قال: فإنّ محدًا . . . عَلَيْنَ . . . قد مات كما ماتوا . . .
- « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله . . . وأن محمدًا رسول الله . . .
  - « فأسلموا وثبتوا على إسلامهم . . .
- « وحصرهم أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم العلاء بسن الحضرمي ...
- « واجتمعت ربيعة بالبحريُّس على الردّة... إلا الجارود ومَـن تبعه...
- «وقالوا: نرد المُلْك في المنذر بن النعان بن المنذر . . . وكان يسمّى الغَرور . . .
  - « فلها أسلم كان يقول: أنا المغرور ولستُ بالغَرور . . .

### أبو بكر يبعث لقتال أهل الردة؟!

« وكان سبب استنقاذ العلاء بن الحضرمي إياهم...

« أنّ أبا بكر كان قد بعثه على قتال أهل الردّة بالبحريْن ...

« فلما كان بحيال اليامة لحق به ثُهامةً بن أثال الحنفي . . . في مسلمة بني حنيفة . . .

« ولحق به أيضا قيس بن عاصم . . .

« وأعطاه بدل ما كان قسم من الصدقة بعد موت النبي ... عَيِّلْتُهُ ...

« وانضم إليه عمرو والأبناء ... وسعد بن تميم ... والرّباب أيضا لحقته في مثل عدته ...

### مأزق خطير ؟!

« فسلك بهم الدهناء . . .

« حتى إذا كانوا في بُحْبُوحَتها نزل وأمر الناس بالنزول في الليل . . .

« فنفرت إبلهم بأحمالها!!!

« فها بقي عندهم بعير ولا زاد ولا ماء!!!

« فلحقهم من الغمّ ما لا يعلمه إلا الله . . .

« ووصتى بعضهم بعضا !!!

« فدعاهم العلاء . . . فاجتمعوا إليه . . .

« فقال: ما هذا الذي غلب عليكم من الغمّ ؟ . . .

« فقالوا ؛ كيف نُلام ونحن إن بلغنا غدًا لم تحمّ الشمس حتى نهلك؟!!

«قال: لن تراعوا... أنتم المسلمون... وفي سبيل الله... وانصار

الله . . .

« فأبشروا . . . فوالله لن تُخْذَلوا !!!

# الماء يلمع لهم فجأة؟!

- « فلمًا صلّوا الصّبح . . .
- « دعا العلاءُ . . . ودعوا معه . . .
  - « فلمع لهم الماء ...
    - « فمشوا إليه . . .
      - « وشربوا!!!
      - « واغتسلوا!!!

### عجيبة أخرى؟!

« فها تعالى النهار حتى أقبلت الإبل . . . تُجمع من كلّ وجه!!!

« فأناخت إليهم فسقوها!!!

## وكان أبو هريرة فيهم ؟!

« وكان أبو هريرة فيهم!!!

« فلها ساروا عن ذلك المكان . . . قال لمنحب بن راشد : كيم علمك بموضع الماء ؟ . . .

- « قال: عارف به . . .
- « فقال له: كنْ معى حتى تقيمني عليه. . . .
- « قال: فرجعتُ به إلى ذلك المكان . . . فلم نجد إلا غدير الماء!!!
- « فقلتُ له: والله لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان . . . وما رأيتُ بهذا المكان ماء قبل اليوم!!!

« وإذا إداوة متملوة ماء!!!

« فقال أبو هسريسرة: همذا والله المكمان... ولهذا رجعستُ بسك...

وملأتُ إداوتي ثم وضعتُها على شفير الغدير . . .

ا وقلتُ: إَن كان مَنَّا من المن عرفتَهُ...

« وإن كان عينًا عرفتَهُ . . .

« فإذا مَنَّ من المنّ . . . فحمد الله!!!

#### هزيمة المرتدين؟!

وتم ساروا . . . فنزلوا بهجر . . .

\* وأرسل العلاء إلى الجارود بأمره أن ينزل بعد القيس على الخطم

آما يليه . . .

« وسار هو فيمَن معه . . . حتى نزل عليه تما بلي هَخر . . .

« فاجتمع المشر كون كلهم إلى الحُطم ...

« واجتمع المسلمون إلى العلاء . . .

« وخندق المسلمون على أنفسهم والمشر كون . . .

« وكانوا يتراوحون القتال ... ويرجعون إلى خندقهم ...

« فكانوا كذلك شهرا ...

« فخرج المسلمون عليهم فوضعوا فيهم السيف كيف شاءوا . . .

« وهرب الكفار . . . فمن بين متردّد وناج ومقتول ومأسور . . .

« واستولى المسلمون على العسكر . . . ولم يفلت رجل إلا بما عليه . . .

#### مطاردة في البحر؟!

« وقصد عُظْم الفُلاَّل إلى « دارين » ... فركبوا إليها السفن ... ولحق الباقون ببلاد قومهم ...

، فكتب العلاء إلى مَن ثبت على إسلامه من بكر بن وائل... منهم عُتَيبة ابن النَّهَّاس...والمُثنَّى بن حارثة... وغيرهما...

« يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين بكل طريق ...

« ففعلوا ... وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك ...

🗽 فأمر أن يُؤتى من وراء ظهره...

« فندب حينئذ الناس إلى « دارين » . . .

« وقال لهم : «قد أراكم الله من آياته في البرّ... لتعتبروا بها في البحر ...

« فانهضوا إلى عدوكم واستعرضوا البحر!!!

# اقتحام البحر بغير سُفُن؟!

« وأرتحل . . . وأرتحلوا . . .

« حتى اقتحم البحر . . . على الخيل والإبل والحمير وغير ذلك!!!

« وفيهم الراجل!!!

«ودعا...ودعوا...

« و كان من دعائهم:

« يا أرحم الراحمين . . .

ه يا كريم . . .

ه يا حليم . . .

- « يا أحد . . .
- «يا صمد . . .
- « يا حتى . . .
- « يا مُحيى الموتّى . . .
- «يا حي يا قيّوم ... لا إله إلا أنت ... يا ربّنا!!!
- « فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله . . . يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل!!!
  - « وبين الساحل و « دارين » يوم وليلة لسفن البحر . . .
    - « فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا . . .
    - « فظفر المسلمون . . . وانهزم المشركون . . .
- « وأكثر المسلمون القتل فيهم . . . فها تركوا بها مُخْبِرًا . . . وغنموا وسبوا . . .
- « فلها فرغوا رجعوا حتى عبروا . . . وضرب الإسلام فيها بِجِرانه!!! « وكتب العلاء إلى أبي بكس يعسر فه هنزيمة المرتسديس . . . وقتسل الحُطّم!!!

#### ما حلك على الإسلام؟!

- « وكان مع المسلمين راهب من أهل هجر ... فأسلم... فقيل له:
  - « ما حلك على الإسلام؟ . . .
  - « قال: ثلاثة أشياء . . . خشيتُ أن يمسخني الله بعدها . . .
    - « فيض في الرمال!!!
    - « وتمهيد أثباج البحر!!!
    - « ودعاء سمعته في عسكرهم في الهواء سحرًا:

- « ( اللهم أنت الرحن الرحم . . . لا إله غيرك . . .
  - « والبَديع فليس قبلك شيء . . .
    - « والدائم غير الغافل...
    - « الحيّ الذي لا بموت . . .
  - « وخالق ما يُرَى . . . وما لا يُرَى . . .
    - « وكلّ يوم أنت في شأن . . .
    - « علمت كلّ شيء بغير تعلّم ) !!!
- « فعلمتُ أنَّ القوم لم يُعانوا بالملائكة إلا وهم على حقّ...
- « فكان أصحاب النبي . . . عَلَيْكُ . . . يسمعون هذا منه بعدُ » .

\* \* \*

ماذا أريد أن أقول؟!

أقول: شهد أبو هريرة... وشارك في مقاتلة المرتدين من أهل البحرين..

وشهد نبع الماء ... في صحراء قاحلة ... وعَلِم أَن ذلك إكرام من الله للجيش الذي خرج في سبيله ...

وكان من أولئك الذين ساروا على الماء بخيولهم وإبلهم... حتى قطعوا البحر الى البحر ين...

ولم يكن هذا كله غريبا على أبي هريرة... فإنه كان يشهد أيام النبي... عَلَيْكُ ... ما هو أعجب...

إلا أنه الآن في عهد أبي بكر . . .

وما زالت الإكرامات تتوالى على أصحاب النبي . . . عَلَيْكُمُ !!!

أبو هُرَيْرَة... في خلافة . . . عُمَر ...؟!

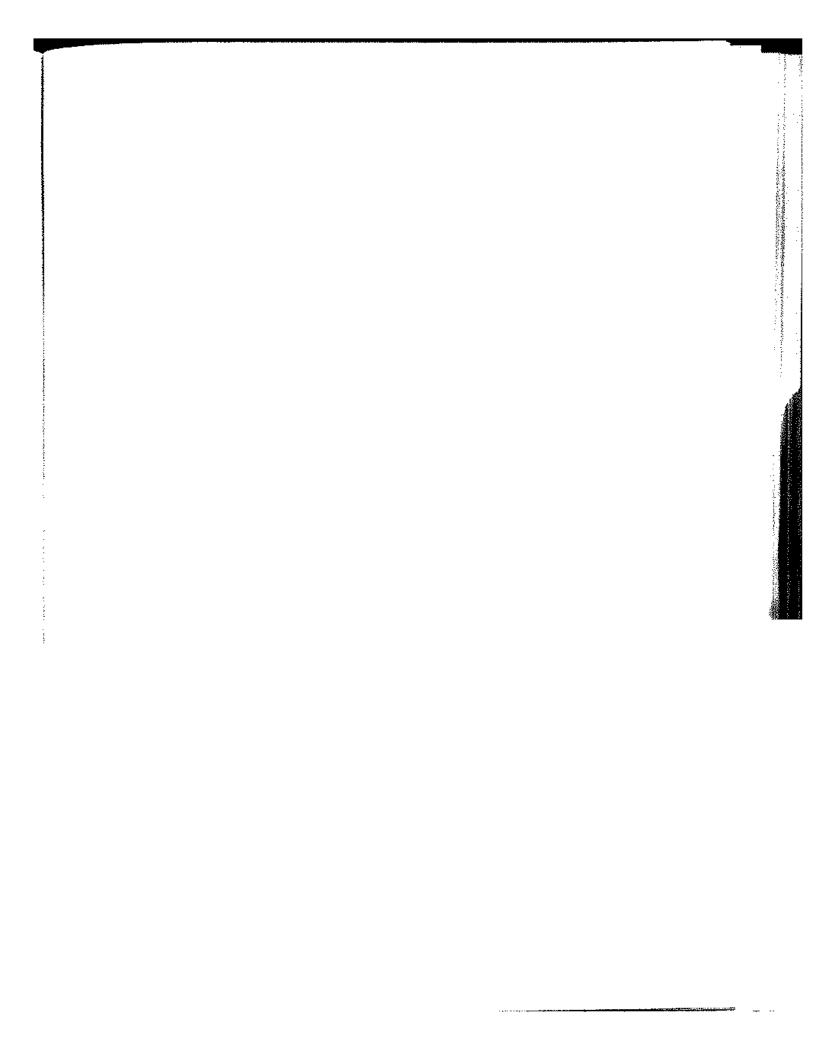

استعمل عمر . . . أبا هريرة . . . على البحرين (١٠٠ « فقدم بعشرة آلاف . . . « فقال له عمر : استأثرت بهذه الأموال؟! « فمن أين هي لك؟!

## أبو هريرة يدافع عن نفسه؟!

«قال ابو هريرة: «خيل نتجت ... وأعطية تتابعت... وخراج رقيق لي ... «فنظر عمر ... فوجدها كها قال...

<sup>(</sup>١) كان ذلك سنة احدى وعشرين هجرية... وقيها مات العلاء بن الحضرمي وهو على البحرين... فاستعمل عمر مكانه أبا هريرة.

## أبو هريرة يرفض العمل لعمر؟!

« فلها كان بعد ذلك . . . دعاه عمر ليستعمله . . . فأبى . . .
 « فقال له ؛ تكره العمسل وقد طلبه من هـ و خير منــ ك . . .

يوسف؟!...

« قال: إن يوسف نبي . . . ابن نبي . . .

و وأنا أبو هريرة بن أميمة . . .

وأخشى ثلاثًا واثنتين . . .

«قال عمر: فهلا قلت خساً ؟...

« قال: أخشى أن أقول بغير علم . . .

« وأقضى بغير حُكم . . .

ه ويضرب ظهري . . .

« ويشتم عرضي . . .

« وينزع مالي . . .

## أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها ؟!

ه ومرّ (أي عمر) ببناء يُبنى بججارة وجصّ فقال: لمن هذا ؟....

ه فذكرُوا عاملاً له على البحرين . . .

« فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها . . .

« وشاطره ماله!!!

### عمر يعزل أبا هريرة؟!

وصادر عمر... أبا هريرة...
 وأغلظ فيه... وكان عامله على البحرين...
 وعزله »...!!!
 \*
 أقول... إن عملاق الحق والحقيقة... عمر بن الخطاب...
 كان شديدا على عماله...
 صادر أموال أبي هريرة!!!
 وأغلظ فيه!!!
 « رغم أنه كان نائبه على البحرين!!!
 م عزله!!!
 فما معنى هذا؟!
 معناه أن عمر... كان يُتعب مَن يعمل له... ابتغاء وجه الله!!!

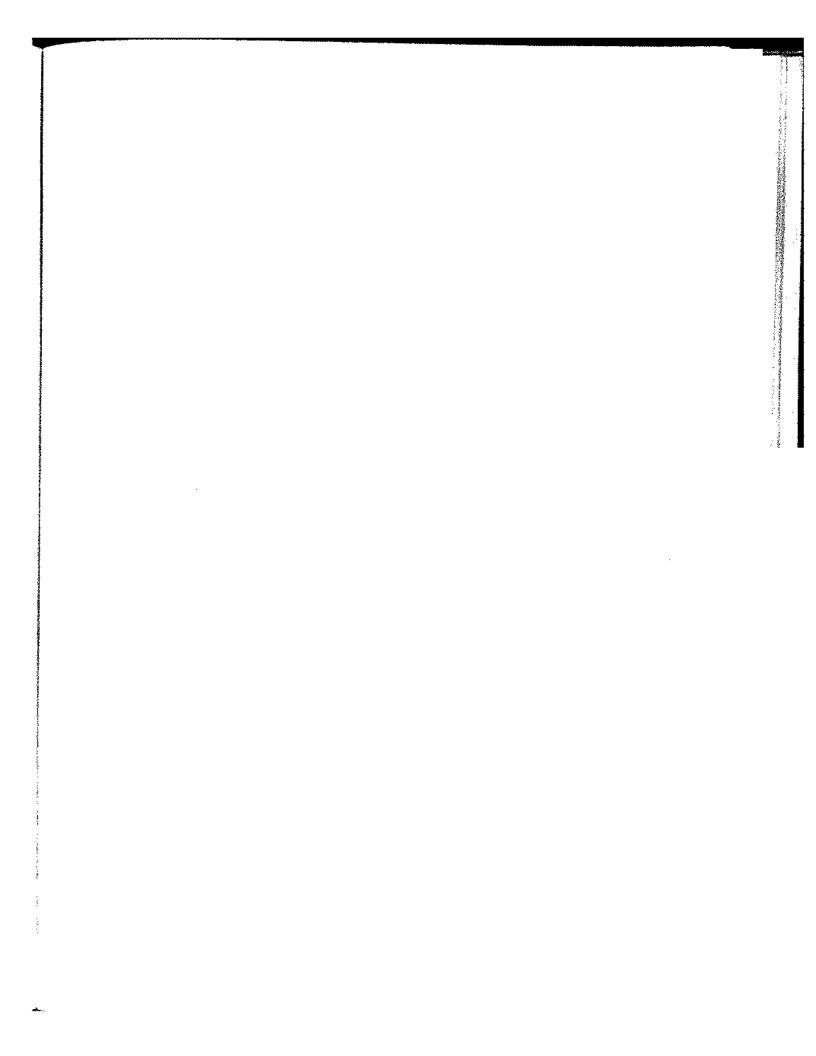

ماذا قال... أبو هريرة... في عُمَر ١٩٠٠٠!

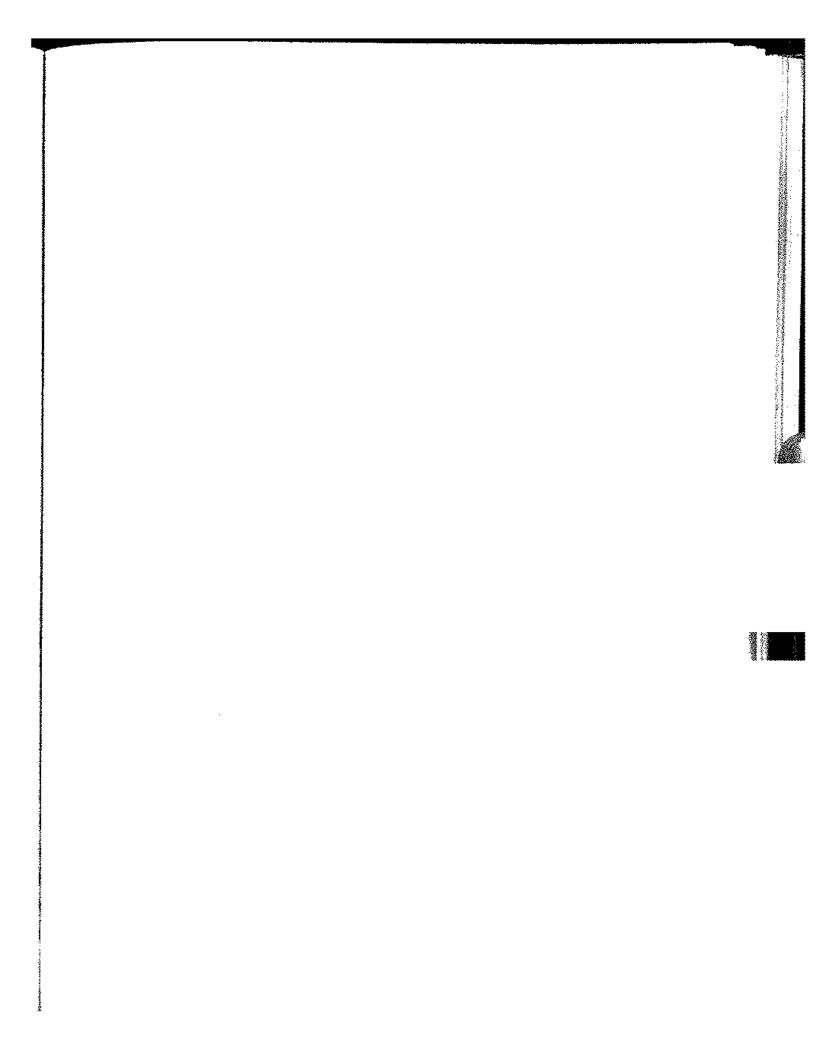

قالوا في عُمَر كثيرا ... وما زالوا يقولون في عمر ... وسوف تبقى البشرية تقول في عمر ... إلا أنَّ الذي يشغلنا هنا هو: ماذا قال أبو هريرة في عمر ؟!

## لقد رأيته عام الرمادة؟!

Ť

قال أبو هريرة:

« يرحم الله ابن حَنْتمة!...

« لقد رأيته عام الرمادة . . وأنه للحسل على ظهره جرابين وعُكة زيت في يده!!!

« وإنه ليتعقّب هو وأسلم . . .

« فلماً رآني قال:

« من أين يا أبا هريرة؟ . . .

« قلتُ: قريبًا ...

« فأخذت أعقبه . . . فحملناه حتى انتهينا إلى صرار . . .

## عجزت النساء أن يلدن مِثْل عمر ؟!

- « فإذا نحو من عشرين بيتًا من محارب...
  - « فقال لهم: ما أقدمكم ? . . .
    - ه قالوا: الجهد!!!
- « وأخرجوا لنا جلد الميتة مشويًّا . . . كانوا يأكلونه!!!
  - « ورقة العظام مسحوقة . . . كانوا يستفُّونها !!!
  - « فرأيتُ عمر . . . طرح رداءه . . ، ثم اتّزر . . .
    - وفها زال يطبخ حتى أشبعهم!!!
- "ثم أرسل أسْلَم إلى المدينة... فجاءنا بأبعرة... فحملهم عليها...
  - حتى أنزلهم الجبانة . . . ثم كساهم . . .
  - « وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم . . . حتى رفع الله ذلك » .!!!

\* \*

أقول ... من هؤلاء العظياء ... أصحاب رسول الله ... عَلَيْكُمْ ... نَعَمُ الأَخْلَاق ...

ها هو أبو هريرة يشهد شهادة الحق... في عمر...

ويسجل له ذلك المشهد الخالد ... الذي سنوف يبقى منا بقيت الحياة ... أثَرًا عاطرًا مِن آثار الفاروق!!!

أبو هريرة... في خلافة... عثمان...؟!

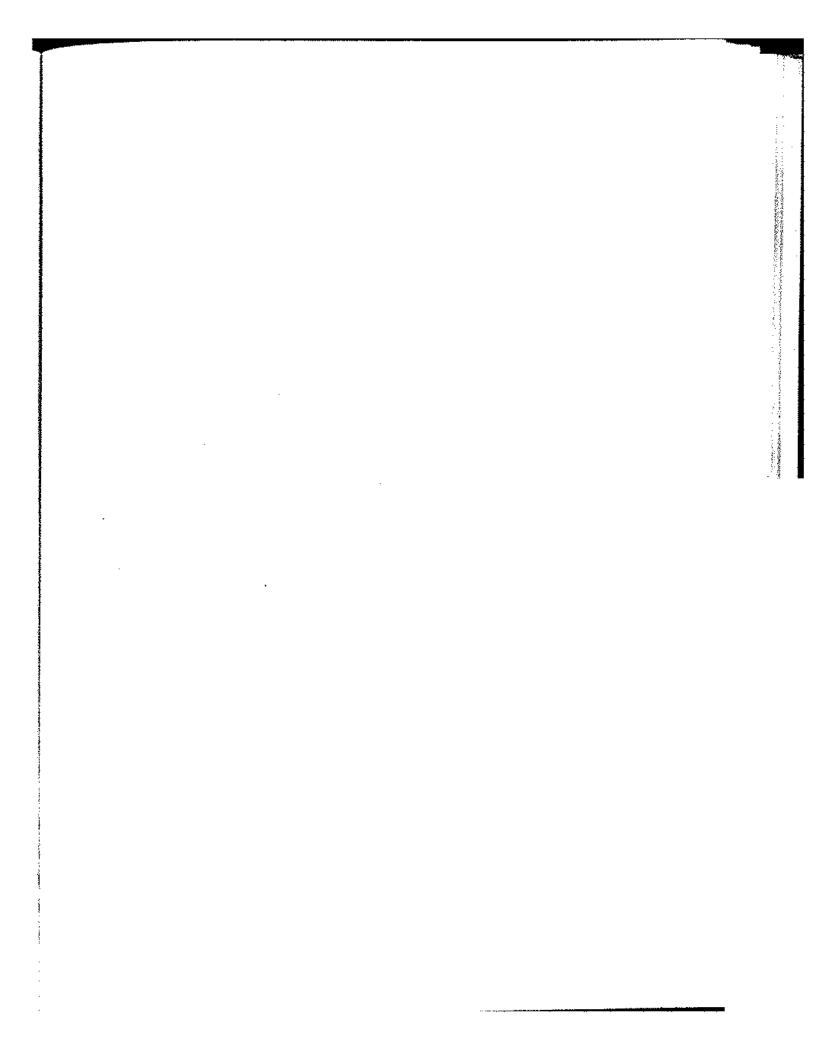

## إنَّ هؤلاء لا يموتون؟!

« وسببه أن الغزوات لما تتابعت عليهم تذامروا وقالوا: كنَّا أَمَّة لا يُقْرِنُ بِنَا أُحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصرنا لا نقوم لها!...

« فقال بعضهم: إن هؤلاء لا يموتون . . . وما أصيب منهم أحد في غزوهم!!!

« وقد كان المسلمون غزوهم قبل ذلك فلم يُقتل منهم أحد ... فلهذا ظنّوا أنهم لا يموتون ! . . .

« فقال بعضهم: أفلا تجربون؟ · · ·

و فكمنوا لهم في الغياض...

« فمرّ بالكمين نفرٌ من الجند فرموهم منها فقتلوهم ...

« فتواعد رؤوسهم إلى حربهم... ثم اتَّعدوا يومَّا...

# إنَّ الرعية قد أبطرها البِطْنَة؟!

« وكان عثمان قد كتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: « إن الرعية قد أبطرها البطنةُ ... فلا تقتحم بالمسلمينَ ... فإني أخشى أن يُقتلوا ...

« فلم يرجع عبد الرحمن عن مقصده...

« فغزا نحو بلنجر ...

وكان الترك قد اجتمعت مع الخزر ... فقاتلوا المسلمين قتالاً شديدًا ...

« وقُتل عبد الرحمن... وكان يُقال له ذو النور ـ وهو اسم سيفه ــ

هِ فَأَخَذُ أَهُلَ بَلَنْجَرَ جَسَدُهِ... وجَعَلُوهُ في تَابُوتَ... فَهُمْ يَسْتَسْقُونَ بِهُ...

الناس... وافترقوا فرقتين...

## أبو هريرة كان هناك؟!

و فرقة نحو الباب... فلقوا سلمان بن ربيعة أخا عبد الرحمن... كان قد سيّره سعيد بن العاص مَدّدًا للمسلمين بأمر عثمان... فلمّا لقوه نجوا معه...

« وفرقة نحو جيلان وجُرجان . . . فيهم سلمان الفارسيّ . . .

« وأبو هريرة . . . » ! !!

أقول... إنَّ أبا هريرة لا يشغله شيء عن القتال في سبيل الله... تراه دائما في صفوف المقاتلين... شأنه شأن أي صحابي من أصحاب رسول الله... عَلِيْكُمُ !!! أبو هُرَيْرَة ... يُقاتل دفاعًا ... عن أمير المؤمنين ... عشان ... ؟!

7 450

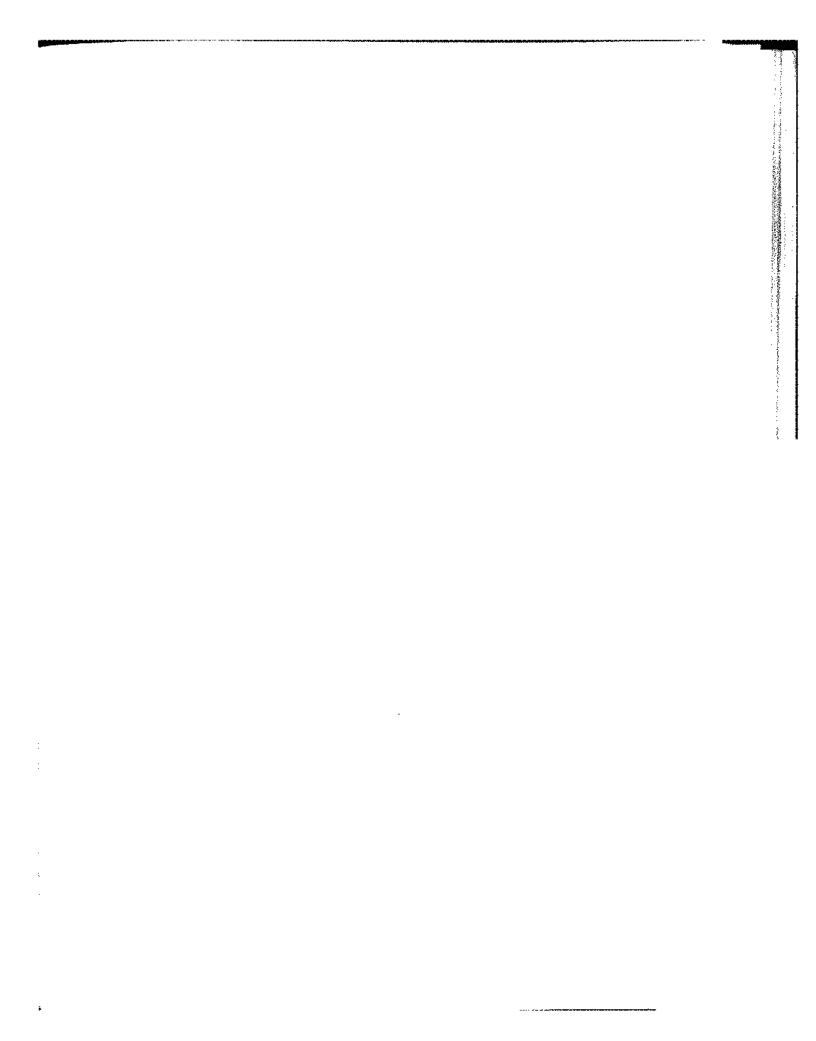

وكانت أحداث الفتنة الكبرى ... « ثم دخلت سنة خس وثلاثين ...

### يقذفون أمير المؤمنين بالحجارة؟!

« ثم إن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة صعد المنبر فخطبهم أيضا . . .

« فقال في خطبته: يا هؤلاء الغرباء... الله الله ... فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محد عَيْقَ ... فامحوا الخطأ بالصواب... فإن الله لا يمحو السيّئ إلا بالحَسَن...

- « وثار القوم بأجمهم . . .
- « فحصبوا الناس . . . حتى أخرجوهم من المسجد . . .
- ه وحصبوا عثمان . . . حتى صرع من المنبر . . . مغشيا عليه!!!
  - « فاحتمل . . . وأدخل داره . . . »!!!

أقول: انهم يحصبون الناس... يرمونهم بالحجارة... حتى أخرجوهم من المسجد!!!

انهم يقذفون امير المؤمنين بالحجارة... حتى سقط من المنبر... وخرّ مغشيا عليه!!!

## أبو هريرة يقاتل دفاعا عن أمير المؤمنين؟!

« وأقبسل عليّ . . . وطلحسة . . . والزبير . . . الى عثمان في أنساس يعودونه . . .

« ويشكون إليه بنهم ... وما حل بالناس ... ثم رجعسوا إلى منازلهم ...

« واستقبل جماعة من الصحابة...

« منهم أبو هريرة . . .

« وابن عمر . . . وزید بن ثابت . . .

« في المحاربة عن عثمان…

« فبعث اليهم . . . يقسم عليهم . . . لما كفوا أيديهم وسكنوا . . . حتى يقضى الله ما يشاء!!!

وفي رواية ابن الأثير:

« واستقتل نفر من أهل المدينة مع عثان . . .

«منهم: سعد بن أبي وقاص ... والحسين بن علي ... وزيد بن ثابت ...

« وأبو هريرة . . .

« فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم بالانصراف . . . فانصرفوا . . . »!!!

. \* \*

ማ ማ ነጻአ

ماذا أريد أن أقول؟!

أقول ما قاله صاحب البداية والنهاية:

« لما وقع ما وقع يوم الجمعة . . .

« وشجّ أمير المؤمنين عثمان... وهو في رأس المنبر... وسقط مغشيًا عليه... واحتمل الى داره... وتفاقه الأمر... وطمع فيه أولئك الأجلاف...

« وألجأوه إلى داره . . . وضيّقوا عليه . . .

« ولزم كثير من الصحابة بيوتهم . . .

« وسار إليه جماعة من أبناء الصحابة ... عن أمر آبائهم ... منهم الحسن والحسين ... وعبدالله بن الزبير ... وعبد الله بن عمر ...

«وصاروا يحاجون عنه... ويناضلون دونه... أن يصل إليه أحد منهم...

«وانقطع عنهان عن المسجد... فكان لا يخرج إلا قليلا في أوائل الأمر...

«ثم انقطع بالكلية في آخره...

« وكان يصلى بالناس في هذه الأيام الغافقي بن حرب...

« وقد استمر الحصر أكثر من شهر . . .

« حتى كان آخر ذلك أن قتل شهيدًا »!!!

ثم أقول... لقد كان أبو هريرة عظيا حقًا... وشجاعا... ورجلا... وكريما...

حين استقتل في نفر من الشجعان... يريد أن يقاتل دفاعا عن أمر المؤمنين... عثمان بن عفان...

لقد كان يعلم أنّ مصيره القتل المحتّم... من آلاف الخوارج الذين احتلوا المدينة \_ العاصمة المركزية \_ احتلالا عسكريا... يريدون إمّا

أن يختلع عثمان وإمّا أن يقتلوه ...

فمعنى هذا أنَّ من يتصدى لهم دفاعا عن عثان... فإن مصيره القتل حتا...

ولكن أبا هريسرة تقدَّم... في صنف واحد... مسع اولئسك الأكرمين... سعد بن أبي وقاص... والحسين بن عليّ... وزيد بن ثابت... وابن عمر... وغيرهم...

استقتل مع هؤلاء الكرام . . . في المحاربة عن عثمان . . .

ولولا أنّ أمير المؤمنين بعث إليهم ... وأقسم عليهم ... يعزم عليهم بالانصراف ... فانصرفوا طاعة له ...

لولا ذلك لاندفع ابو هريرة... مع اولئك الأبطال يحاربون عن عثمان...

يحاربون آلافا من الخوارج الثائرين!!!

إن أبا هريرة هنا كان بطلا... يتقدم مع أبطال... الى الموت في سبيل الله...

يتقدم مع الحسين . . . سيد الشهداء !!!

ويتقدم مع سعد بن أبي وقاص . . . بطل القادسية!!!

الى موت مُحَقَّق!!!

سلام على هؤلاء . . . ساداتنا الأكرمين !!!

وسلام على أبي هريرة في الحالدين!!!

أبو هريرة...

ساعة...

استشهاد عثان...؟!

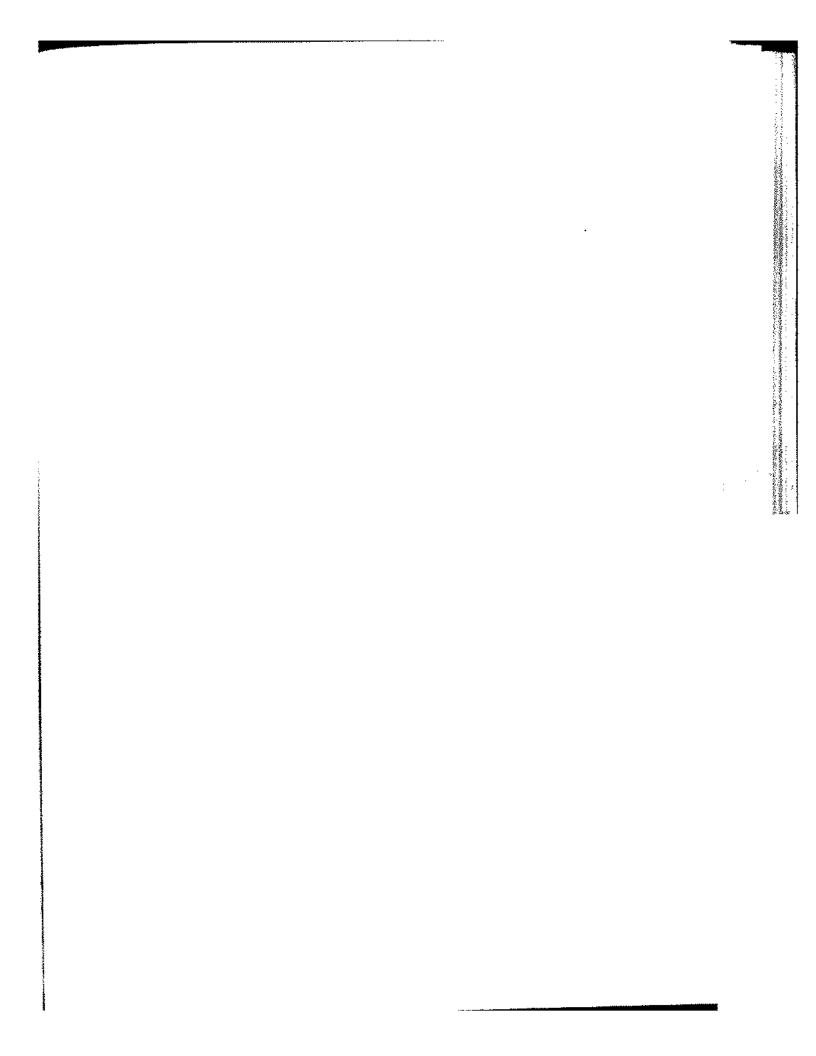

#### يناديه: يا عثان.. افطر عندنا؟!

« كان الحصار مستمرًا . . من أواخر ذي القعدة . . إلى يوم الجمعة . . الثامن عشر من ذي الحجة .

« فلها كان قبل ذلك بيوم.

«قال عشان للذين عنده في الدار.. من المهاجرين والأنصار وكانوا قريبًا من سبعائة.. فيهم عبدالله بن عمر.. وعبدالله بن الزبير.. والحسن والحسين.. ومروان... وأبو هريرة.. وخلق من مواليه.

« ولو تركهم لمنعوه.

« فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده.. وأن ينطلق الى منزله.

« وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير .

« وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر.

« فبرد القتال من داخل.

« وحمي من خارج . . واشتد الأمر » .

ان الرجل العظيم . . يأمر بانصراف جميع القوات التي جاءت تدافع عنه .

انه يستعد لما هو أعلى!

فها هو الذي كان عثمان في شوق إليه شديد ؟

« عن ابن عمر : ان عثان رضي الله عنه ، أصبح يحدث الناس .

« قال: رأيت النبي عَيِّكِينٍّ ، في المنام.

« فقال: يا عثان، افطر عندنا » .

« فأصبح صائمًا . . وقتل من يومه » ! . .

هذا هو الأمر.

ان الرجل قد نودي.

ان رسول الله ... عَلَيْكُ ... يناديه: يا عنهان . . أفطر عندنا! في له والدنبا بعد ذاك النداء؟

#### عثمان . . يضحك . . وهو يقتل ؟!

يا للمقامات.. يا للمقامات؟.

أي القلوب . . كانت هاتيك القلوب ؟!

« دخل عليه . . كثير بن الصلت . . فقال : يا أمير المؤمنين . . اخرج . .
 فاجلس بالفناء . . فيرى الناس وجهك . . فإنك ان فعلت ارتدعوا .

«فضحك

« وقال: يا كثير، رأيت البارحة، وكأني دخلت على نبي الله على الله ع

«ثم قال عثمان: ولن تغيب الشمس والله غداً . . إلا وأنا من أهل الآخرة»!

ذلكم عثمان.. وذلك مقامه..

القاتلون من حوله . . وهو يضحك!

يضحك . . سرورًا . . وشوقًا . . إلى أحبابه! وذلك ما لا يدركه . . أهل الظلام . .

## بشرى . . في السحر؟!

« قال كثير بن الصلت: دخلت على عثان وهو محصور.

« فقال لي: يا كثير، ما أراني إلا مقتولاً يومي هذا ؟!

« قلت: ينصرك الله على عدوك يا أمير المؤمنين.

« ثم أعاد علي . . فقلت: وقت لك في هذا اليوم شيء ؟

«قال: لا! ولكني سهرت في ليلتي هذه الماضية، فلما كان وقت السحر، أغفيت اغفاءة، فرأيت فيا يرى النائم، رسول الله عَلَيْ ؛ وأبا بكر وعمر.. ورسول الله عَلَيْ يقول لي: «يا عنهان، الحقنا، لا تحبسنا، فإنا ننتظرك».

« فقتل من يومه ذلك » ؟ .

بشرى . . رآها في السحر .

وأصبح يؤكد أنه مقتول . . الأنه رأى رؤيا حق . . وقد كان! .

### اخترت . . أن أفطر عنده ؟!

«عن عبد الله بن سلام، قال: أتيت عثمان، لأسلم عليه، وهو محصور.

« فدخلت عليه فقال: مرحبًا بأخى.

« رأيت رسول الله عَيْقَ اللَّيلة ، في هذه الخوخة ـ قال : وخوخة في اللبيت ـ .

« فقال: « يا عثمان، حصروك؟

« قلت: نعم .

«قال: عطشوك؟

«قلت: نعم.

« فأدلى دلوًا فيه ماء ، فشربت حتى رويت ، حتى اني لأجد برده بين ثديى وبين كتفى .

« وقال لي: أنَّ شئت نصرت عليهم ، وإنَّ شئت أفطرت عندنا .

« فاخترت أن أفطر عنده.

« فقتل ذلك اليوم»!

هناك تخيير.. ان شئت نصرت عليهم.. وإن شئت أفطرت عندنا ؟! وفي رواية: اني رأيت رسول الله عَيْظَيْدُ اطلع علي من السقف، ومعه دلو من ماء.. فقال: اشرب يا عنهان.. فشربت حتى رويت.. ثم قال: ازدد.. فشربت حتى نهلت ثم قال: اما ان القوم سينكرون عليك، فإن قالتهم ظفرت، وإن تركتهم أفطرت عندنا».

كان ممكنا جدًا أن يأخذ عثهان بالقتال.. وأن يأمر فرسان الصحابة بالانقضاض عليهم.. وقد وُعد وعد الحق أنه يظفر بهم.

ولكنه آثر الأخرى.. ومضى مع قدره.. وكأن أمر الله قدراً مقدوراً.

## شخصية عثان . . في مقاماتها العُلى ؟!

عرر سم أي سعيد، مولى عثان بن عفان.

«ان عمان أعتق عشرين مملوكًا.

« ودعا بسراويل فشدها . . ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام .

« وقال: اني رأيت رسول الله ﷺ في المنام.. وأبا بكر وعمر.. وأنهم قالوا لي: اصبر، فإنك تفطر عندنا القابلة.

« ثم دعا بمصحف . . فنشره بين يديه . . فقتل وهو بين يديه .

« وَإِنَمَا لَبِسَ السَرَاوِيلَ.. رضي الله عنه.. في هذا اليوم، لئلا تبدو عورته إذا قتل.. فإنه كان شديد الحياء، كانت تستحي منه ملائكة الساء، كما نطق بذلك النبي عَلَيْتُهُ.

« ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه.

« واستسلم لقضاء الله عز وجل.

« وكف يده عن القتال.

« وأمر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا دونه.

« ولولا عزيمته عليهم لنصروه من أعدائه » ؟

ان الشخصية هنا . . تتحول إلى نور .

ان عنهان . . الجسد . . هنا قد تلاشي . . وتلألأ عنهان . . القلب .

ان عثمان ينتظر القتل.

انه الآن في الآخرة.

انه آية من آيات ربه الكبرى.

انه يختم حياته بأعظم توجيه إسلامي يحبه الله.

يحرر عشريس عبدًا.. ويمنحهم الحريسة.. التي هسي أثمن مسافي الوجود!.

انه يلبس سراويل.. فوق سراويل.. حتى لا تبدو عورته.. وهم مجزقونه تمزيقًا!

مفاهيم عالية عالية . . أنه عثمان!

انه الآن ينشر كتاب الله . . بين يديه . . يرتل منه ترتيلاً .

أن الملائكة . . تتنزل عليه . . تستمع إليه . . وهو يقرأ من كتاب ربه .

فها هي العظمة . . ان لم تكن هذه هي العظمة ؟ رجل . . يبلس . . في سكينة . . ينتظر قاتليه! .

#### هذه وصية .. عثمان؟!

« لما قتل عثمان . . فتشوا خزاننه . . فوجدوا فيها صندوقًا مقفلاً . « ففتحوه . . فوحدوا فيه حقة . . فيها ورقة مكتوب فيها :

«هذه وصية عثمان، بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور، ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى، وعليها يموت، وعليها يبعث ان شاء الله تعالى».

ذلك ما أوصى به عثمان! ذلك هو الرجل الذي قتلوه!

## كيف كانت . . جريمة الجرائم ؟!

« استخلف عنهان . . في هذه السنة على الحج . . عبدالله بن عباس .

« فخرج بالناس إلى الحج.

« واستمر الحصار بالدار . . حتى مضت أيام التشريق . . ورجع يسير من الحج .

« مضت أيام التشريق . . ورجع اليسير من الحج .

« فأخبر بسلامة الناس . . وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع الى المدينة . . ليكفوكم عن أمير المؤمنين .

« وبلغهم أيضا ان معاوية قد بعث جيشا مع حبيب بن مسلمة.. وأن عبدالله بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن خديج وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاع من عمرو.. وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعًا.

« فعند ذلك صمموا على أمرهم وبالغوا فيه.

«وانتهزوا الفرصة بقلة الناس.. وغيبتهم في الحج.. وأحاطوا بالدار.

« وجدوا في الحصار . . وأحرقوا الباب . . وتسوروا من الدار المتاخة للدار .

« وحاجف الناس عن عثمان أشد المحاجفة. واقتتلوا على الباب قتالاً شديدًا

« وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم ١٠٠٠.

وقتل طائفة من أهل الدار . . وآخرون من أولئك الفجار .

« وجوح مبد الله بن الزبير جواحات كثيرة.

« وكذلك جرح الحسن بن علي.

« ومروان بن الحكم . . وغيرهم . . في أناس وقت المعركة .

« وفزع عثمان إلى الصلاة . . وافتتح سورة طه .

« وكان سريع القراءة.. فقرأها والناس في غلبة عظيمة.. قد

احترق الباب . . والسقيفة التي عنده .

« وخافوا أن يصل الحريق إلى بيت المال.

« ثم فرغ عثان من صلاته.

« وجلس وبين يديه المصحف.

<sup>(</sup>١) في رواية ابن الأثير: وأقبل أبو هريرة والناس محجمون فقال: هذا يوم طاب فيه الضرب[. ونادى: (يا قرْم ما لي أدعوكم إلى النجاةِ وتدعونني إلى النار)!.

« وجعل يتلو هذه الآية ﴿ الذين قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَاسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُم فَنزَادَهم إيمانًا وقسالوا حَسْبُنا الله ويُعمْمَ الوَكيلُ ﴾ (١).

« فكان أول من دخل عليه رجل يقال له الموت الأسود .

و فخنقه خنقًا شديدًا . . حتى غشى عليه .

ه وجعلت نفسه تتردد في حلقه.

« فتركه و هو يظن أنه قد قتله .

« ودخل ابن أبي بكر . . فمسك بلحيته . . وخرج » .

«ثم دخل عليه آخر.. ومعه سيف.. فضربه به.. فاتقاه بيده.. فقطعها.

« إلا أن عثمان قال: والله إنها أول يد كتبت المفصل.

« فكان أول قطرة دم منها . . سقطت على هذه الآية ﴿ فَسَيَكُفيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليمُ ﴾ (٢) .

« ثم جاء آخر . . شاهرًا سيفه .

« فاستقلته . . نائلة بنت القرافصة . . لتمنعه منه .

« وأخذت السيف.

« فانتزعه منها . فقطع أصابعها .

« ثم انه تقدم إليه . . فوضع السيف في بطنه . . فتحامل عليه » ! . .

تلك رواية من الروايات.. اكتفينا بها.. رحمة بأعصاب الذين يقرأون.

وهناك روايات اخرى، تزلزل القلوب، وتتهاوى أمامها الأعصاب انهياراً.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٣٧.

لقد قتلوه . . وما كان لهم أن يقتلوه .

وأراقوا دمًا . . زكيًا . . طاهرًا . . مطهرًا . . وما كان لهم أن يريقوه .

« وذكروا . . أنهم أرادوا حز رأسه . . بعد قتله .

« فصاح النساء ، وضربن وجوههن ، فيهن امرأتان ، نائلة وأم البنين وبناته

« فقال أحدهم: اتركوه.

فتركوه».

وفعلوا فعلتهم السوداء.

فكانوا شؤمًا . . وظلمًا . . وظلامًا .

وكانوا سببًا في إشعال الفتنة الكبرى.

أشعلوها . . فاشتعلت ظلمات تلظّي .

ما كان القتل أبدًا طريق اصلاح . . أو فلاح . . أو نجاح .

قتلوه . . فباءوا بإثمه . . وإثم الذين أضلوهم بغير علم .

بلغ عليًا قتله . فترحم عليه .

وسمع بندم الذين قتلوه.. فتلا قوله تعالى ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطان إذْ قال للإنسان اكْفُرْ، فلم كَفَرَ، قال: اني بريء منك، اني أخاف الله ربَّ العالمين ﴾ (١).

ولما بلغ سعد بن أبي وقاص . . قتل عثمان . . استغفر له وترحم عليه .

وتلا في حق الذين قتلوه ﴿ قُلْ هل نُنَبِّتُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعَالاً \* الذين ضَلَّ سعيهُ الْحَياة الدنيا، وهم يَحْسَبُون أنهم يُحْسِنون صُنْعًا ﴾ (١).

مُ قال سعد: اللهم اندمهم، مُ خذهم.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، آية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، آية ١٠٣.

وقد أقسم بعض السلف بالله انه ما مات أحد من قتلة عنهان إلا مقتولاً!

### وأفطر . . عثمان . . عند رسول الله ؟!

«وكانت مدة حصار عثان.. في داره.. أربعين يومّا.. على المشهور.

« ثم كان قتله . . في يوم الجمعة .

« وكان ذلك لثاني عشرة لبلة خلت من ذي الحجة . . على المشهور .

سنة خس وثلاثين . . على الصحيح المشهور .

فكانت خلافته . . اثنتي عشرة سنة . . إلا اثني عشر يومًا .

« لأنه بويع له . . في مستهل المحرم سنة أربع وعشرين .

« فأما عمره . . رضى الله عنه . . فإنه نحو ست وتمانين سنة .

« وأما موضع قبره . . فشرقي البقيع . ـ

«ثم كان دفنه ما بين المغرب والعشاء.. بعد أن استؤذن في ذلك رؤساء الخوارج.

« فخرجوا به في نفر قليل من الصحابة.. وجاعة من أصحابه ونسائه.

« وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته.. بقبر عثمان.. ورفع الجدار بينه وبين البقيع.. وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله»!

ووقع الأمر . كما وعده رسول الله . عَلَيْتُهُ . حين رآه في المنام . . من ليلة الجمعة .

وأفطر . . عثمان . . عند رسول الله .

وترك عثمان . . هذه الذرة المظلمة . . هذه الكرة الأرضية .

وانتفل إلى تلك الدار الآخرة!.

أبو هريرة . . في خلافة . . عليّ . . ؟!

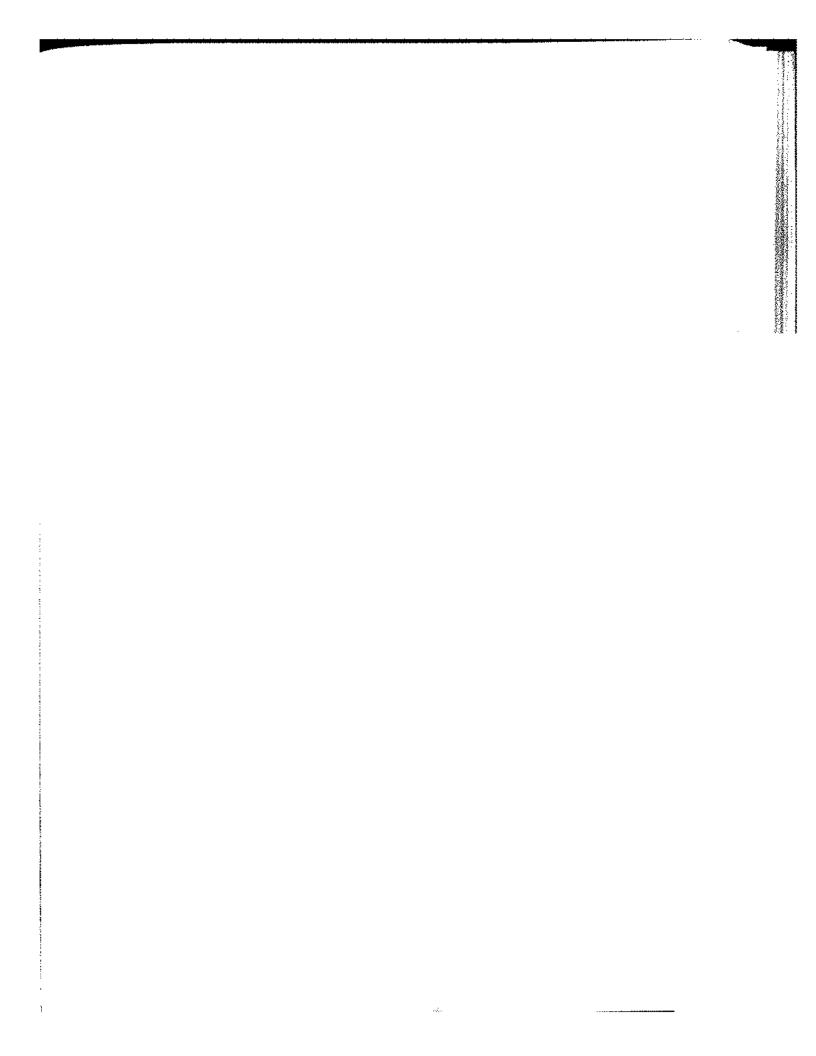

ثُمَّ دخلت سنة أربعين ...

« في هذه السنة بعث معاويةً ... بُسْرَ بــن أبي أرطاة .. في ثلاثة آلاف .. فسار حتى قدم المدينة ... وبها أبو أيوب الأنصاري ... عامل علي عليها .. فهرب أبو أيوب .. فأتى عليًا بالكوفة ...

ه وهدم بالمدينة دورًا ثم سار إلى مكة...

« فخاف أبو موسى الأشعري أن يقتله فهرب منه...

« وأكره الناس على البيعة!!!

دثم سار إلى اليمن... وكان عليها عبيد الله بن عباس عاملا لعليّ... فهرب منه إلى علىّ بالكوفة...

« وفتل بُسر في مسيره ذلك جماعة من شيعة عليّ باليمن!

« وبلغ عليًا الخبر فأرسل جارية بن قدامة في الفين... ووهْبَ بن مسعود في الفين...

« فسار جارية حتى أتى نجران . . . فقتل بها ناسًا من شيعة عثمان . . .

ه وهرب بُسْر وأصحابه منه...

« وأتبعه جاريةً حتى أتى مكة فقال: بايعوا أمير المؤمنين...

﴿ فَقَالُوا : قَدْ هَلَكْ ... فَلَمَنْ نَبَايِعٍ ؟ ...

« قال: لمن بايع له أصحاب عليّ... « فبايعوا خوفًا منه!...

### ابو هريرة يهرب ثم يعود؟!

« ثم سار حتى أتى المدينة . . .

« وأبو هريرة يصلي بالناس . . .

«فهرب منه...

« فقال جارية: لو وجدتُ أبا سِنُّور لقتلته!...

« ثم قال لأهل المدينة: بايعوا الحَسَن بن عليّ . . . فبايعوه . . .

« وأقام يومه . . . م عاد إلى الكوفة . . .

« ورجع أبو هريرة يصلّي بهم!...

### هدنة بين عليّ ومعاوية؟!

« وفيه حرت مهادنةً بين عليّ ومعاوية . . .

« بعد مكاتبات طويلة على وضع الحرب...

« وبكون لعلي العراق . . . ولمعاوية الشام . . .

« لا يدخل أحدها بلد الآخر بغارة...

## مقتل أمير المؤمنين... عليّ بن أبي طالب؟!

«وفي هذه السنة (سنة أربعين) قُتل عليّ... في شهر رمضان... لسبع عشرة خلت منه... سنة أربعين...

أقول . . . عاصر أبو هريرة أحداث الفتنة الكبرى . . . وعاصر مقتل عثمان . . . وعاصر مقتل عثمان . . . وعاصر مقتل علي !!!

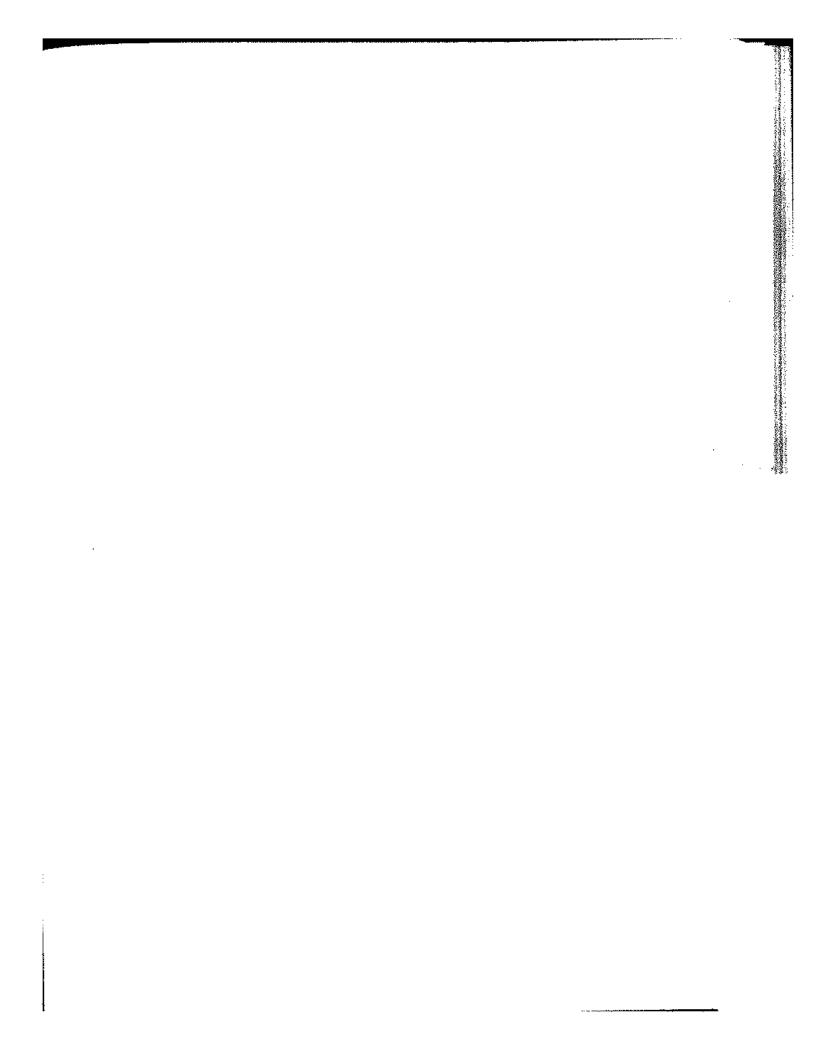

أبو هريرة... في عهد... معاوية...؟!

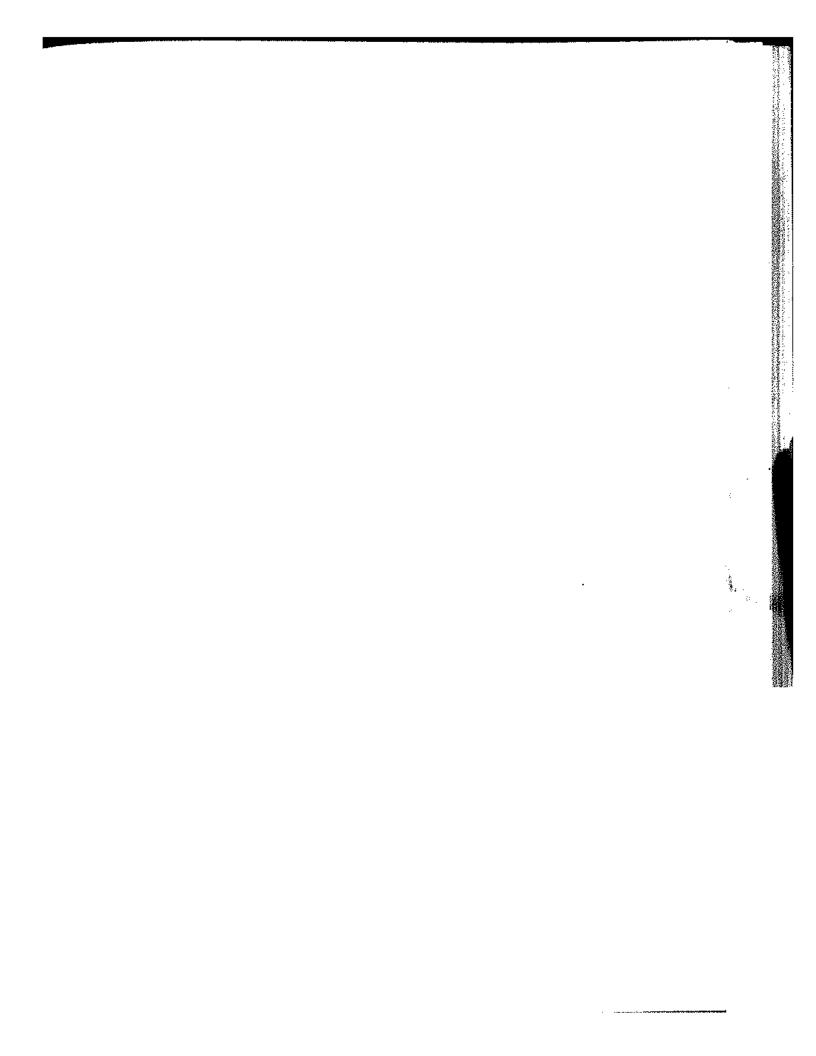

ثُمَّ دخلت سنة خمسين . . .

#### معاوية يريد نقل المنبر؟!

« وفي هذه السنة أمر معاويةً . . .

« بمنبر النبيّ . . . عليه . . .

«أن يُحْمَل من المدينة إلى الشام...

« وقال: لا يُترك هو ... وعصا النبيّ ... عَلَيْنَ ... بالمدينة ... وهم فتله عثمان!!!...

. رطلب العصا . . . وهو عند سعد القَرَظِي . . .

### معجزة أمام الناس؟!

« فحُرّك المنبر . . .

« فكسفت الشمس... حتى رُؤيت النجوم باديةً!!!

« فأعظم الناس ذلك . . .

« فتر كه!!!.

### أبو هريرة ينهي معاوية؟!

« ٩ وقيل: أتاه جابر . . .

« وأبو هُرَيْرة . . . وقالا له: ا

«يا أمير المؤمنين... لا يصلح أن تُخرج منبر رسول الله... عَلَيْكُ ... من موضع وضعه... ولا تنقل عصاه إلى الشام... فانقل المسجد!!!

« فتر که . . . وزاد فیه ست درجات . . .

« واعتذر تما صنع!!!...

### عبد الملك بن مروان . . . يحاول ثم يتراجع؟!

« فلمّا ولي عبد الملك بن مروان... هم بالمنبر...

« فقال له قبيصة بن ذُويب: أَذكِّرك الله أن تفعل!!!

« إِنَّ معاوية حرَّكه . . . فكُسفت الشمس . . .

« فقال رسول الله ... عَلِيْنَةُ ؛ مَنْ حلف على مِنبري آثمًا فليتبوّأ مقعده من النار ...

« فتخرجه من المدينة . . . وهو مُقَطَّع الحقوق عندهم بالمدينة!!! . . . « فتركه عبد الملك!!!

### والوليد يحاول ثم يتراجع؟!

« فلما كان الوليد ... ابنه ...

« وحج ... هَمَّ بذلك ...

« فأرسل سعيد بن المسيّب إلى عمر بن عبد العزيز فقال: كلّم صاحبك لا يتعرّض للمسجد ولا لله ... ولسخطه ...

« فكلَّمه عمر ... فتركه!!!...

### سليان بن عبد الملك يقول: ما لنا ولهذا ؟!

« ولمّا حجّ سليان بن عبد الملك...

« أخبره عمر بما كان من الوليد ...

و فقال سلمان:

« مَا كُنْتُ أُحْبُ أَنْ يُذَكِّر عَنْ أَمِيرِ المؤمنين عبد الملك هذا . . . ولا

عن الوليد . . .

ه ما لنا ولهذا ؟!...

« أخذنا الدنيا فهي في أيدينا . . .

« ونريد أن نعمد إلى علم من أعلام الإسلام... يوفّد إليه...

فتحمله إلى ما قبلنا ؟!...

« هذا ما لا يصلح . . . »!!!

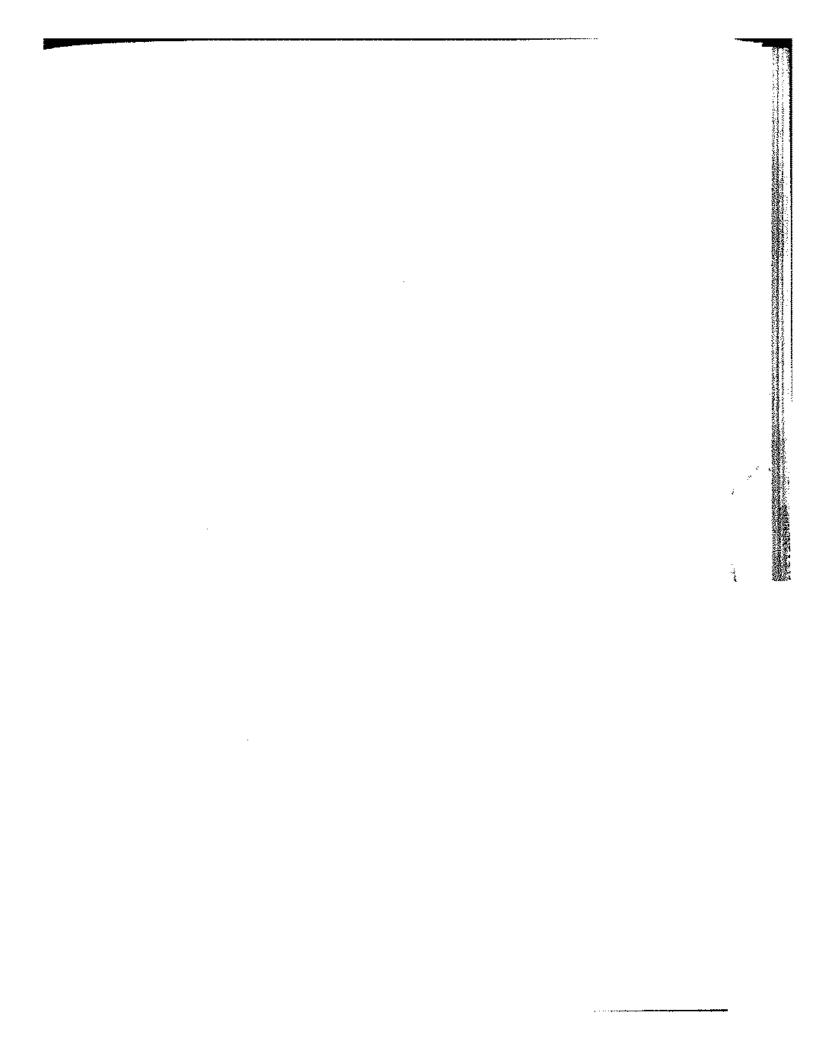

وفاة... أبي هريرة...؟!

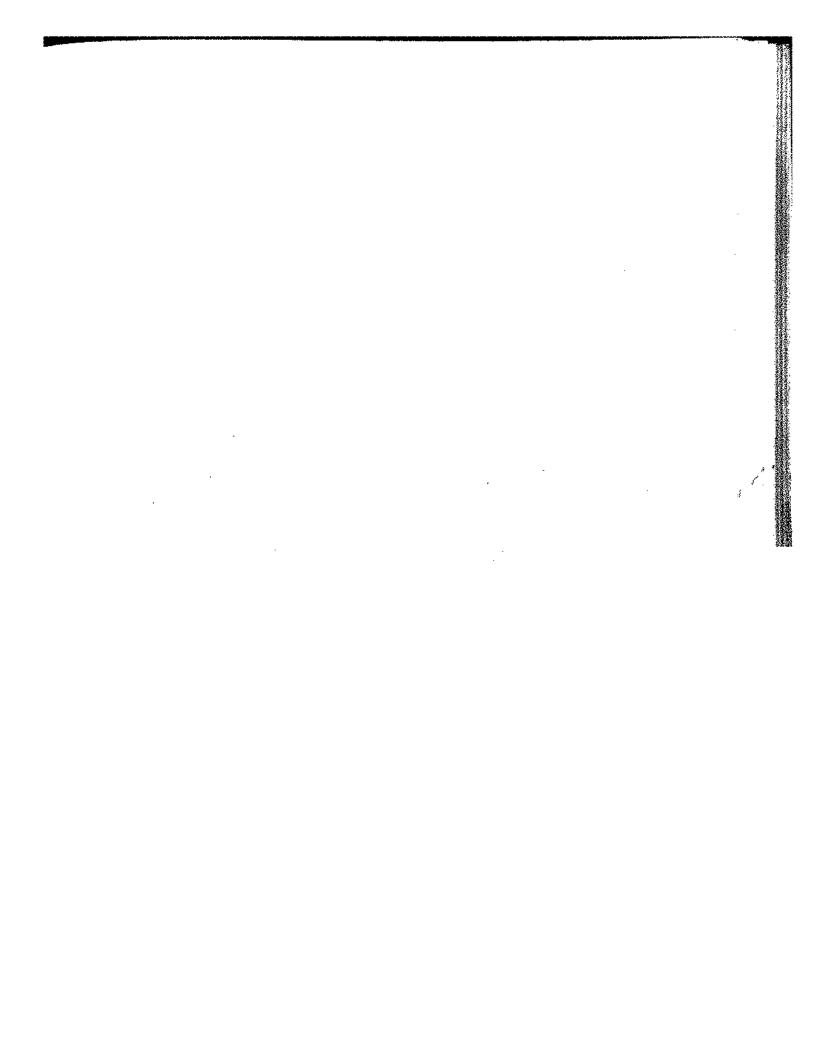

ثُمَّ دخلت سنة تسع وخسين . . . . « وفيها مات قيس بن سعد بن عُبادة الأنصاري بالمدينة . . . « وفيها مات سعيد بن العاص . . .

### وفيها مات أبو هريرة؟!

« وفيها مات أبو هُرَيْرَة ... « فحمل جنازته ولد عثمان بن عقان ... « لهواه كان في عثمان » .!!!

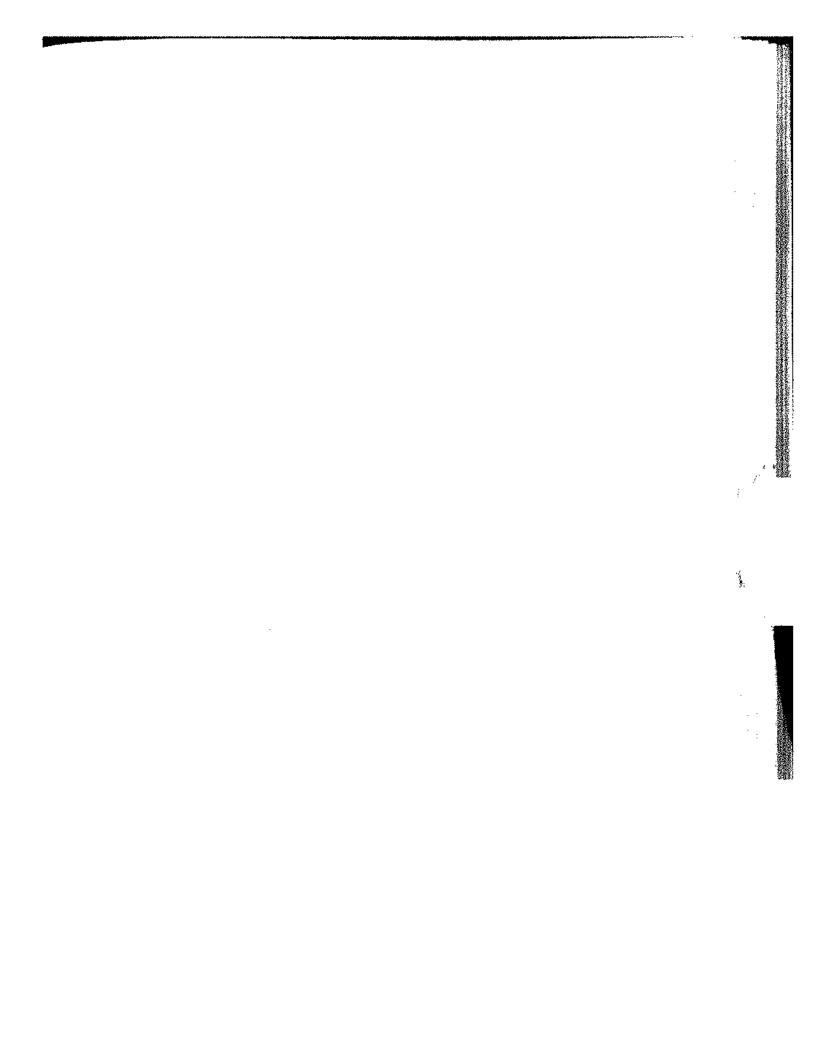

شخصية ... أبي هُرَيْرَة أ...؟!

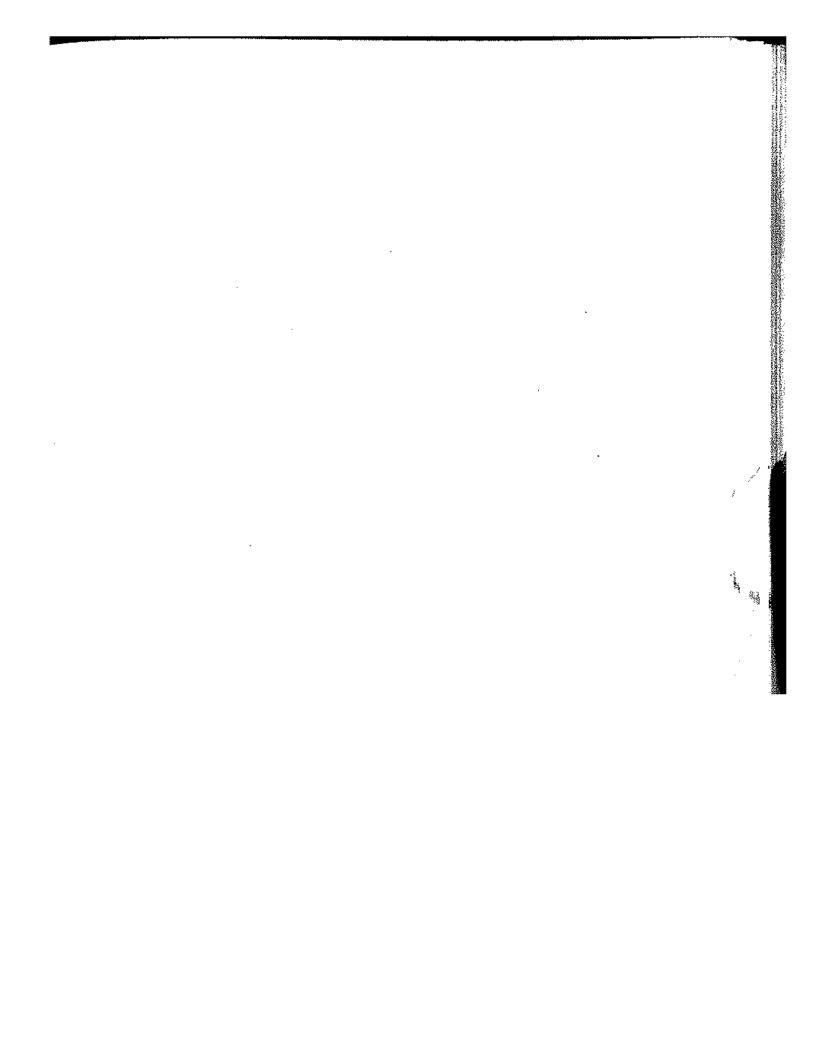

# أَسْلَمَ شَابًا ؟!

« أسلَّمَ عام خيبر في السنة السابعة . . .

وتوفي سنة تسع وخمسين في عهد معاوية . . .

وكان ابن ثمان وسبعين سنة . . .

أي أنه كان في السادسة والعشرين حين أسلم...

وأنه عاش اثنتين وخمسين سنة مسلما . . .

فيا معنى هذا ؟!

معناه ان الاسلام التقطه من ضياع الجاهلية مبكرا ...

وأنه من أطول الصحابة عُمِرا في حياة الإسلام...

عاش في الاسلام ٥٢ عاما ...

شهد السنين الأخيرة من عصر النبوة...

ثم شهد عصر أبي بكر... ثم عصر عمر... ثم عصر عثمان... ثم عصر عثمان... ثم عصر على ... ثم عصر على ... ثم عصر على ... ثم عصر على ين ... ثم عصر معاوية سنة تسع وخسين...

وهذه السنين الخمسين التي عاشها في الاسلام...

هي في الواقع كلّ الاسلام من أوله إلى آخره... لأن ما جاء بعد ذلك كان امتدادا ليس إلاّ...

أما الاسلام البكر الصافي الذي لم يختلط بالأهواء والالتواء . . . فقد

كان هذه الخمسين التي عاشها أبو هـريـرة... وشهـدهـا... وشـارك فيها...

فهو من هنا... من هذه الزاوية مرجع يرجع إليه في فَهُم الإسلام الصحيح!!!

مُ ماذا؟!

ثم دخوله الاسلام في السادسة والعشرين... مؤشر يدل على أنه استُنقذ من ضياع الجاهلية... قبل أن يشيب في عفونات الجاهلية... أي أنه كان حين أسام من شباب الدعوة!!!

### الخير في الشباب دائها؟!

انصار الله ...

أو أنصار كل جديد ...

دائها أغلبهم من الشباب . . . لاذا ؟

لأن الشباب يبحث عن الحياة . . . والشيوخ قد وَدَّعوا الحياة!!!

والباحث عن الحياة ... يتطلع الى معرفة اسلوب الحياة ... فهو في شوق الى كل صيحة جديدة يسمعها ...

فإذا سمع من يدعو الى الله... أنصت إليه... فإذا كان عنده استعداد للترقي آمن بما يدعو إليه الداعية... واذا كان من اتباع الشهوات صد عنه صدودا...

أما الشيوخ فقد سبق لهم ان اختاروا طريقهم في الحياة... وجدوا عليه... وليس عندهم استعداد للتحول... فمن الصعب جدا أن ترى شيخا كبيرا يرغب في تغيير عقيدته... او استبدال اسلوب حياته بأسلوب آخر...

سجَّل كتاب الله العزيز ... هذا كله ... ليكون الناس على بيَّنة من أمرهم ...

قال تعالى:

﴿ فَمَا آمَنَ لَمُوسَى إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْن وَمَلَيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَسَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِسْنَ المُسْرِفِينَ ﴾ (١) .

فها آمن لموسى . . . إلا ذُرِّيَّةٌ ؟ !

إلا شباب!!!

وإذا نظرت الى السابقين الى الاسلام... وجدتهم... أو أكثرهم... شابا...

أبو بكر . . . دخل شابا . . .

عمر . . . عثان . . . دخلا شابّين . . .

على ... دخل صغيرا في العاشرة ... فنشأ وتربّى في نور النبوة .. لم يحسسه من ظلمات الجاهلية شيء ...

أبو عبيدة ... سعد ... وأصحابٌ كثيرون!!!

ظاهرة متكررة في كل دعوة نبيّ . . . لماذا ؟!

لأن النبيّ . . . جاء بشيء جديد . . .

والجديد لا يرحب به إلا الشباب... إنهم يرغبون في الجديد... فمّن كان منهم مؤمنا أخذ ذات اليمين... ومّن كان كافرا أخذ ذات الشمال...

أقول... وانتظمت هذه الظاهرة... ظاهرة تحول الشباب إلى العقيدة الجديدة... عقيدة الاسلام... انتظمت أبا هريرة...

فبدأت من تلك اللحظة حياته السعيدة... الخالدة...

<sup>(</sup>١) سورة يونس، آية ٨٣.

فانقلب من يَمَنِيَّ مسكين... لا يجد قوت يومه... ولا يجد من يلتفت إليه...

إلى أي هريرة . . . الصحابي الجليل . . .

الإمام ... المحدِّث ... الرَّاوي لآلاف الأحاديث الشريفة!!!

وهكذا هذا الاسلام العظم . . .

ما خالطت بشاشته قلبا مؤمنا... إلا أخرجته من الظلمات الى النور...

ومن الضياع إلى الفوز العظيم . . .

ومن التفاهة . . . الى العظمة التي ليس بعدها عظمة!!!

ماذا كان يمكن أن يكون أبو هريرة لو لم يَمُنَّ الله عليه بالإسلام؟!

لا شيء . . . مجرد يَمَنِيَ مسكين يلهث وراء لقمة عيش!!!

ولكن انظر كيف حَوْل الإسلام... ذلك الغريب المسكين الضائع... إلى إنسان عظيم تتناقل الأجيال جيلا بعد جيل... ما روى عن رسول الله... عَلَيْكُم ؟!!

كم رَفَعَ هذا الإسلام من آحاد وأمم ... لولاه لجاءت وذهبت مع الذاهبين الى بالوعة الضياع!!!

فمَن أراد العِزَّة . . . ومَن أراد المجد كل المتجدد . . .

فعليه بالإيمان بالله ورسوله... عَلَيْكُمْ ...

وليستظلُّ مذلك الظلُّ الظليل . . . فإنه لا ظِلَّ إلا ظِلَّه!!!

#### مجد وخلود؟!

ليس فقط استنقذ الإسلام أبا هريرة من ضياع . . . وخلودا عظيمًا!!! ولكن استعمله في أمر حقّق له مجدًا عظيمًا!!!

وأي مجد هو أعظم من قول ملايين المسمين والمسلمات:

« عن أبي هريرة . . . قال:

« قال رسول الله . . . عَلِيْكُمْ : . . . الله . . . . الله

شرف ليس كميثَّله شرف!!!

شرف الرواية عن رسول الله . . . عُرِيْتُ . . .

ليس هدا وحده ... وإنما يسروي عسن خسام النبيس ... وأنها ...

سمع رسول الله . . . عَلَيْكُ . . . وهو يقول . . .

ثم هو يروى ما سمع . . . في اخلاص . . . وأمانة . . . وخب . . .

تَصَوَّر معي . . . أو تَخَيَّلُ معي . . .

كم عدد السلمين والمسلمات... من عهد النبسوة الى أن تقسوم الساعة؟!!

آلاف آلاف الملايين من الرجال والنساء ...

وكل رجل منهم وكل إمرأة منهُنَّ... يردد شيئًا تما روى أبو هريرة عن رسول الله ... عَلَيْكُ ...

لأنه لا غنى لمسلم أو مسلمة . . . عن حديث رسول الله . . . عَلَيْكُ . . . مَا دام حَيًّا !!!

فكُم مِن الأجور ... تضاف إلى رصيد أبي هريرة عند الله بعد ذلك؟!!

وأيّ تاج أعَزُّ من تاج أبي هريرة؟!!

## في أعناقنا جيل أبي هريرة؟!

ففي أعناقنا جميعا ... رجالا ونساء جميل أبي هريرة ... ما مِن مسلم ... ما مِن مسلمة ... إلا وفي تكويس عقيدته الاسلامية ... جزء ثما رَوَى أبو هريرة عن رسول الله ... عَبِيْكُمْ !!!

وهذا أمر عجيب... ومِنَّة عظمى مَنَّ الله بها على أبي هريرة!!! فلا فكاك لمسلم... ولا فكاك لمسلمة... من العمل بشيء من الأحاديث النبوية التي رواها ابو هريرة!!!

كيف هذا؟!

خُذ مِثالا ...

اذا أردت أن تتوضأ ... تجد نفسك وجها لوجه ... مع سُنَسَ الوضوء ... فإذا بأبي هريرة قد روى فيها أحاديث عن رسول الله ... يُؤَلِّمُ ... فإذا بك تلقائبا تُنفَذ تلك السُنَن ... اتباعا لرسول الله ...

مَن الذي نقل إليك تلك السُّنن؟!

إنه أبو هريرة . . . في أحاديث رواها . . . عن رسول الله . . . عَلَيْكُ . . .

لا نقول إنه الصحابي الوحيد الذي روى سُنَن الوضوء... فهذا لا يقول به أحَد... وإنما حيثا يمت وجهك... في أي وجه من وجوه هذا الدين... وجدت هناك أبا هريرة... يروي عن رسول الله...

ومن حيث أن الإسلام له مصدران أساسيان... كتاب الله ... وسُنَّة رسول الله ... عَلَيْكُ ...

ومن حيث أنه لا غنى لمسلم عن السُّنَة . . . لأنها بيان للقرآن . . .

ومن حيث أن أبا هريرة... هو أكثر الرواة رواية عن رسول الله... عَلِيْتُهُ ...

فَإِنَّ أَبِا هريرة ... ذو جيل ... يُطَوَّق عُنُقَ كل مسلم ... وكل مسلمة ...

كلها بدًا لهما أن يأتيا شيئا من مناسك هذا الدين العظم!!!

أعجوبة . . . هل تعرف لها تفسيرا ؟!

إنها حقًّا أعجوبة...

ولولا أنه لا معجزة بعد النبيّ . . . عَلِيُّكُمْ . . .

لقلتُ . . . إنها معجزة!!!

فها هي هذه الأعجوبة؟!!

استمع معی...

من المعلوم أن أبا هريرة قد أسلم في السنة السابعة... عام خيبر... وشهدها مع النّبي... على الله الله المعلوم النّبي ... عَلِيْكُ ...

وأنَّ رَسُولُ الله ... عَرِيْكَ ... لحق بالرفيق الأعلى في ١٢ ربيع الأول لتام عشر سنين من مقدمه المدينة ...

انظر ... اربع سنين فقط !!!

ومن المعلوم أَنَّ أبا هريرة رُوي له عن رسول الله ... يُوَلَّ ... خسة آلاف حديث ... وثلثها أنَّة ... وأربعة وسبعون حديث !!!

انظر:

٥٣٧٤ حديثا ...

في اربع سنين؟!!

أَيُعقَل هذا ؟! . . . فإن كان هذا هو الذي حَدَث . . .

فكيف حَقِّق أبو هريرة هذه الأعجوبة؟!

لازم رسول الله . . . ﷺ اربع سنين .

نقل الينا فيها ٢٧٤ حديثا . . .

نقلها بكلهاتها ... وظروفها ... كلمة ... لم يزد ولم ينقص!!!

فأي حافظة كانت حافظته؟!

وأيّ عطاء كان عطاء الله لأبي هريرة؟!

إنَّ هناك أعلامًا من الصحابة لم يروِ أحدهم إلا آحادًامن الأحاديث...

لكن أبا هريرة روى آلاف . . . رغم قصر المدة التي لازم فيها رسول الله . . . عَلَيْكُ . . .

فكيف تُفَسِّر تلك الأعجوبة... وما سرّها... وهل كان السرّ في عبقرية أبي هريرة... أم في شيء آخر لا يعلمه الا الله؟!!

### سِرُّ الأعجوبة؟!

مها كان ابو هريرة من العبقرية... فإنه لا يستطيع أن يروي ٥٣٧١ حديثا في اربع سنين...

وأن ينقلها كها سمعها من رسول الله . . . عَلَيْكُم . . .

فمن الحمّ أنَّ هناك سِرًّا لهذا الأمر العجيب!!!

فها هو هذا السرّ؟!

اسمعي يا دُنيا . . واعجبي !!!

« عن أبي هريرة . . . قال:

« قلتُ: يا رسولَ اللهِ . . . أسمَعُ منكَ أشياءَ فلا أَحْفَظَهَا ؟ . . .

«قال: ابُّسُط رداءْكُ . . .

« فَبَسَطْتُ . . .

فحدَّث حديثًا كثيرًا فها نسِيتُ شيئًا حَدَّثَني بهِ » .!!!

ها هنا السريا دُنيا . . .

إنها معجزة ... ليست معجزة جاء بها أبو هريرة ... فليس الأبي هريرة معجزات ...

وإنما معجزة للنبيّ . . . عَلِيْكُمُ !!!

ومِن تلك اللحظة الفاصلة المباركة... ما نسي أبو هريرة حدينا سمعه من رسول الله... عَلَيْكُ !!!

#### لماذا تلك المعجزة؟!

الجواب: وعَدَ الله تعالى بحفظ القرآن العظم:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١) .

وقد وقع ذلك الوعد . . . لأن الله لا يخلف الميعاد . . .

حفظه تعالى كما أنزله . . . وسوف يحفظه الى يوم القيامة . . .

ومِن حِفظ القرآن... أن يبعث الله رجالا... يحفظون حديث رسول الله... عَلَيْكُ ... بيانا للقرآن العظيم...

فكم حفظ تعالى النص القرآني كما أنزله سبحانه ...

حفظ حديث رسوله ... عَلِيْتُهُ ... لأنه بيان ذلك القرآن للناس.

وهذا من تمام إكمال النعمة على هذه الأمة المباركة.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية ٩.

ومن حيث أن رسول الله ... عَيْضِهُ ... سوف ينتقل إلى ربه يومًا

فمن الحتم أن يبعث الله رجالا صِدِّيقين صدُّوقين صادقين ... يروون للناس ما تحدَّث به رسول الله ... يَرْفَيْنَهُ ... بيانا للقرآن العظيم ...

فاختار الله هؤلاء الرجال ...

وكان من هؤلاء المختارين . . . أبو هريرة!!!

ومن حيث أن الانسان مها أوتي من حافظة قوية فإنه ينسى . . .

فمن الحم . . . أن تحدث عملية تثبيت في حافظة أبي هريرة . . .

حتى ينقل ما سمع من النبيّ . . . عَلَيْكُ . . . بلا نقص أو زيادة!!!

فكانت هذه المعجزة...

حفظًا لأحاديث رسول الله... عِلَيْكُم ...

رحفظًا لبيان القرآن العظم ...

الذي وعد الله تعالى بحفظه . . .

إِنَّ وَعْدَهُ كَانَ مَأْتِيًّا !!!

# كومبيوتر ... أم ريكوردر ... أم أعلى وأعلى ؟!

منذ أربعة عشر قرنا ... أو تزيد ... لم يكن هناك اليكترونيات ... ولم يكن العالم يعلم شيئا عن وسائل التسجيل الحديثة ... كالمسجل (الريكوردر) أو الكومبيوتر (الحاسب الآلي) ...

ومن حيث أنَّ النيّ ... عَيْقَ ... هو خاتم النبيين ... فلا نبيّ بعده ... فإن الأمر يحتم ابتكار وسيلة تحفظ للناس فيا بعد عهد النبوة أصول دينهم ... خاصة أحاديث رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ...

فلم يكن هناك غير رواية الرواة لما سمعوا أو شاهدوا من رسول الله ... عَلَيْنَا ...

فقيَّض الله لدينه كوكبة من الرجال المحتسبين... وكذلك من النساء... فكانت هذه الثروة النساء... فكانت هذه الثروة المقدسة من آلاف الأحاديث النبوية...

وكان أكثر الرواة رواية هو أبا هريرة...

حتى قال الإمام الشافعي عنه:

«ابو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» .!!!

وهكذا قام أبو هريرة بدور المسجّل... أو الكومبيوتر... بالنسبة الى الأحاديث النبوية...

إلا أنه شيء أعلى من ذلك كله . . .

إنه صاحب رسول الله ... علي ...

يروي عنه . . . ويُفتي بما فَهم عنه . . . ويتخذه الناس إماما !!!

### منابع العبقرية توافرت لأبي هريرة؟!

العبقرية لها منبعان أساسيان...

الموهبة . . . والبيئة . . .

أمَّا الموهبة . . . فقد كانت متوفرة لأبي هريرة . . .

وعلامة ذلك أنه انقطع لحفظ حديث رسول الله... صلى الله عليه وسلم... من دون كثير من الصحابة...

فليس هو وحده الذي كان ملازما للرسول . . . عَلَيْكُ . . .

وإنَّما كان موهوبا ... وهذه الموهبة هي التي جُعلته يحبّ هذا الأمر وينقطع له ... ويُضحي بكل شيء في سبيل الوصول إلى غايته ...

هذا عن المنبع الأول . . . الموهبة . . .

فهاذا عن المنبع الثاني . . . البيئة ؟ !

كانت خير بيئة . . . تترعرع فيها شجرة العبقرية . . .

وأي بيئة هي أعظم من صحبة رسول الله . . . عَلِيْكُ ؟

وعلى هذا يمكن أن يقال . . . إنَّ أبا هريرة كان موهوبا . . .

وأنَّ موهبته الفذَّة... صادفت البيئة الصالحة... فنمت وترعرعت وأنبتت نباتا حَسَنًا!!!

وهناك سبب آخر من أسباب عبقرية أبي هريرة؟!...

### الفقر يُفَجِّر مواهب العباقرة؟!

في رواية البخاري في البيوع يقول أبو هريرة:

ه وكنتُ امرأ مسكينًا ...

« من مساكين الصُّفَّة » .!!!

وفي رواية أخرى:

«وإنَّ أبا هـريــرة كـان يلـــزَمُ رســـولَ الله... ﷺ ... بشبـــع ا لمنه...ه!!!

يعني أنه كان يلازم قانعا بالقوت... لا مشتغلا بالتجارة ولا بالزراعة!!!

وهذا هو المفجّر الأعظم لعبقرية أبي هريرة!!!

إنه الفقر!!!

آستاذ العباقرة . . . ومُرَبِّي الأفذاذ!!!

إنَّ العبقريّ إذا عضَّه الفقر بنابه... تلوَّى من الأَلم... وجعل يغرد أغاريده الخالدات...

ومصيبة هذا الإنسان... أنَّ الترف والغِنى... يقتل مواهبه... فتتبلَّد ويتحول الى البلادة والغباء...

وأنَّ الشدَّة والفقر والحاجة... تُثير مواهبه... وتُفَجِّر مواهبه العليا!!!

ولو التفت ابو هريرة الى جمع الحطام والاستزادة منه... لتبددت مواهبه وطاقاته في ذلك السبيل... ولفقدت الأمة أعظم مَن روى الحديث...

ولذلك يقول أبو هريرة: كنت امراً مسكينا من مساكين الصُّفّة»...

ويقول: « وإنَّ أبا هريرة كان يلزم رسول الله... عَيَّاكَ ... بشِيَع بطنه » ...

يكفيني أن آكل القليل . . . ثم اتفرغ للأهمّ الأعمّ!!!

ومن هنا كان أبو هريرة رجمًا عظيا جدا... للأمة كلها... إلى ان تقوم الساعة...

فلو تفرغ أبو هريرة لبطنه . . . وجع الدنيا . . .

لاستهلك طاقته في هذا السبيل ولم يبق له شيء ينفقه في الأخذ عن رسول الله ... علي ...

لقد اختار الله له أهدى الأمور ...

فوجَّهه إلى طلب العلم . . . وصرفه عن طلب الدنيا . . .

فكان بذلك إمامًا للفقهاء والعلماء والمحدِّثين والمفسرين وغير هؤلاء

فَكَأَنَّ هذه اللقيات التي أعرض عنها أبو هريرة... وَقُرَت له طاقة

يستعملها في أمر أعلى وأغلى . . .

وهذا الخُلُق النبيل... هو ما ينبغي أن يتحلى به الربانيون والعلماء العاملين...

ينبغي أن يؤثروا طلب العلم ونشر العلم والعمل بالعلم... على فتات الدنيا الحقر!!!

لقد اختار القَدَر لأبي هريرة في أوَّل أمره الفقر . . .

فرضيه أبو هريرة واختار ما اختار الله له...

فكان هذا الزهد بداية الخير كله...

فتفجرت مواهبه وعبقريته ... وتشعشعت أنوار أحاديثه التي رواها في المشارق والمغارب!!!

### كان إمّامًا ؟!

لم يكن أبو هريرة يُبَلِّغ أحاديث رسول الله ... مَرَا الله ... ليتحدث الناس عنه ... أو ليصرف وجوه الناس إليه ...

كلاً . . . ومعاذ الله أن يكون كذلك . . .

وإنما كان يبلغ ويصر على التبليغ ... ابتغاء وحه ربه الأعلى ... وأداء للأمانة التي حملها ... ووفاء بالميثاق الذي أحده مه على العلماء ...

يسجل ابو هريرة ذلك فيقول:

« ولولا أيتان أنزلَهُما اللهُ في كتابه . . .

« ما حَدَّثْتُ شيئًا أَبَدًا . . .

﴿إِنَّ الذينَ يَكتُمُونَ مَا أَنَّرَلْنَا مِن السِّيابِ وَالْمَدَى ﴾

« إلى آخر الآيتين » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان ١٥٩ و١٦٠.

هاتان هما الآيتان اللتان أفزعتا أبا هريرة... ودفعتاه دفعا إلى التحديث... والإكثار من الحديث...

وها هما الآيتان بتامهما:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عِنُونَ ﴾ .

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

هاتان هما الآيتان اللتان فزع منهما أبو هريرة ...

فانطلق يحدث ويُحدِّث . . .

فكان أعظم قناة أوصلت حديث رسول الله... عَلَيْكُ ... إلى سائر الأمة ...

فانتفع بها من انتفع . . .

ونشأت عليها مذاهب ... وعلماء ... وفقهاء ... وأئمة في كل أمر من أمور هذا الدين!!!

فأبو هريرة لم يكن عالما يريد الشهرة... أو يريد الدنيا بعلمه... كهؤلاء المناكيد الذي طلبوا الدنيا بعلوم الآخرة...

وإنما كان إمامًا...

ومن أخلاق الأئمة المهديين ...

أنهم يريدون وجهه . . .

فلمًّا أرادوه... أنعم عليهم... كما أنعم على النبيين والصديقين والشداء والصالحين...

ما أراد أبو هريرة إلا وجه الله ...

سورة اليقرة، الآيتان ١٥٩ و١٦٠.

فلها أراد وجه الله ... صرف الله وجوه الحَلْق إليه ... فاشتهر من حيث لم يحتسب ... وهذا جزاء المخلصين!!!

## نشأت يتها . . . وهاجرت مسكينا ؟!

هذا ما قاله أبو هريرة عن نفسه!!!

وهذان ينبوعان من ينابيع عبقريته الفذة... التي وعت ٥٣٧٤ حديثا في أقل من أربع سنين!!!

كان يتيا . . . واليتم انكسار . . . واضطرار وافتقار !!!

وهاجر مسكينا . . . حين هاجر الى المدينة . . فآوى إلى الصُّفَّة!!!

شدة في النشأة . . . وشدة في الهجرة!!!

وهدنه الشدة اذا صادفت ذا موهبة... فجّرت منه بدائع

وهذا ما تحقق من أبي هريرة!!!

ليس عنده مال يشغله . . . ويستهلك من طاقاته . . .

ولا هو يرغب في جمعه أصلا... وإنما هو يرغب في شيء أعلى وأغلى...

يرغب في العلم ...

وأي علم؟!... أعلى علم... وأرقى علم... العلم الذي ليس كمثله

علم استيعاب أنوار النبوة... وحفظها... ثم أدائها الى الناس... لينتفعوا بها الى ما شاء الله!!!

### وجعل أبا هريرة إماما؟!

ويشعر أبو هريرة بعظم إنعام الله عليه... أن رفعه من مسكين ضائع مع الضائعين... إلى إمام من أعظم أئمة الاسلام... فيقول:

« فالحمد لله الذي جعل الدين قواما!!!

« وجعل أبا هريرة إمامًا!!!

نعم ... الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه ...

أن جعل المساكين أئمة . . . يُهتدى بهم!!!

### أنا عند المنكسرة قلوبهم ؟!

من الآثار الجميلة التي تهزني هزًّا عنيفًا ذلك الأثر:

« إن الله نظر إلى قلوب أهل الأرض...

« فوجد أشدها انكسارًا له ...

« قلب موسى . . .

« فاختاره واصطفاه ... »!!!

\_ أو كما قال \_

يهزني هذا الأثر... لأنه يكشف لجهالتنا؛ لماذا اختار الله عبدا من دون الناس... وحَمَّله رسالته؟!

الجواب: لأن قلبه أشد القلوب انكسارا لله ...

ومن اشعاعات ذلك الأثر . . . ندخل الى شخصية أبي هريرة!!!

فيقول: لماذا اختار الله أبا هريرة ... 'حمل تلك الرسالة ... رسالة

حفظ أحاديث رسول الله ... عَلِيْكُ ... ثم تبليغها الى الناس؟!

الجواب: ربما لأن قلبه كان منكسرا لله!!!

نسبة الانكسار لله . . . في شخصيته أكبر من كثير غيره!!! ولله في خلقه شئون . . . وهو أعلم حيث يجعل رسالته!!!

# التدبير الإلهي ليتفرغ أبو هريرة للحديث؟!

هناك قصة تؤكد أنَّ هناك تدبيرا إلهيا... ليحول بين أبي هريرة وبين التشاغل بالدنيا... ليتخصص ويتفرغ تفرغا تامًّا... للأمر الذي أريد أن يتفرغ له...

ولنذكر هنا قوله سبحانه:

﴿إِنَّا كُلَّ شيء خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ ﴾(١)!!!

هذه القصة يرويها لنا أبو هريرة بنفسه فيقول:

﴿ أُتِيتُ السِيِّ . . . عَلِيُّ . . . بتَمَرَاتٍ . . .

« فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ . . . ادْعُ الله فيهن بالبَركةِ . . .

« فَضَمَّهُنَّ . . .

« ثُمَّ دَعَا لِي فَيهِنَّ بِالبِّرِّكَةِ . . .

« فَقَالَ: خُدْهُنَّ . . . وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا . . .

« أَوْ: في هذا المِزْود . . .

٨ كَلَّهَا أَرْدُتَ أَنْ تَأْخُذَ منهُ شَيْئًا ...

« فَأَدْخَلْ فيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ . . .

« ولا تَنْثُرْهُ نَثْرًا » . . .

« فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ النَّمْرِ كَذَا وكَذَا ... مِن وَسَقِ في سبيل

اللهِ . . .

<sup>(</sup>١) سورة القمر، آية ٤٩.

« فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ ...

« وكانَ لا يُفارقُ حَقْوي . . .

« حتَّى كانَ يَوْمُ قَتْل عَنْهانَ فإِنَّهُ انقَطَعَ \*!!!

هذه هي القصة . . . وقد مرَّتْ علينا في هذا الكتاب . . .

إنما الذي نؤكد عليه ونستنبطه منها... أنَّ هنالك تدبيرا إلميا مُرادا... لتفريغ أبي هريرة... وتخصيصه لأمر أعظم من الانهاك في الحصول على لقمة العيش...

أبو هريرة يأتي بتمرات ...

تمرات معدودات... ويقول: يا رسول الله... ادعُ الله فيهن بالبركة!!!

لاحظ هنا مطلب أبي هريرة... وأنَّ المخاطب هو أعلى الأنبياء وسيد الرسل...

فلو كان الخير في توجيه أبي هريرة الى الكدح في سبيل لقمة العيش... لوجَّهه رسول الله... عَلَيْكُم... إلى ذلك...

ولكن استجاب له رسول الله . . . ﷺ . . .

فَضَمَّهُنَّ . . . مَّ دَعا لي فيهنَّ بالبَرَكَةِ ! ! !

وَفِي هذا إشارة الَى أَنَّ الخير بالنسبة الى أبي هربرة أن يُعْفى من كدح القوت . . . ليتفرغ لكدح أعلى . . . الكدح في سبيل العلم . . . ونشر العلم . . .

وإنَّ كدح القوت أهون وأيسر كثيرًا . . . من كدح العلم . . .

فليس أثقل على النفس من طلب العلم ...

ولولا ذلك لكان جميع الصعاليك علماء .

وإنما ينصرف أغلب الناس عن العلم... لأنه ثقيل... تنوء بحمله الجمال!!!

مُ ماذا ؟!

مُ يرشده عَيِّكُ ... الى الطريقة المثلى في استعمال المِزُّوَد الذي وُضِعَت فيه التمرات المباركات ...

وتتواصل البركات في التمرات المباركات . . .

« فكنا نأكل منه . . . ونُطْعِمُ » !!!

ليس فقط يأكل منه وأهله . . . بل ويُطعِمُ منه كذلك!!!

فها معنى هذا؟!

معناه عميق جدا ...

أن هناك إرادة عليا لسان حالها يقول:

أردنا أن يكون هذا الأبو هريرة متفرغا لحفظ أحاديث رسول الله ... عَلَيْكُ ...

ومن حيث أن الإنسان لا بد له ان يأكل ويشرب... وأن يكدح في سبيل توفير ذلك القوت...

ومن حيث أنَّ أبا هريرة لا يملك قوت يومه...

فلو انصرف إلى تحصيل قوته لم يبق من طاقاته شيء . . .

ومن حيث أن هذه الطاقات نريدها لمهمة أسمى وأعلى . . .

لتكون قناة موصلة الأحاديث رسول الله . . . عَلَيْتُ . . .

فلنَكْفيَنَّ أبا هريرة ذلك كله!!!

فكان ما كان!!!

كأن شيئًا من هذا يُراد!!!

مُ ماذا؟!

ثم أقول... لو أنَّ أحدًا آخر غير أبي هريرة... لَوُجَّة الى وجهة أخرى تناسبه...

وكُلُّ مُبَسَّرٌ لما خُلِقَ له!!!

### فضل الله يؤتيه من بشاء ؟!

لو تأملنا في ضوء: « مَن سَنَّ سَنَّةً حَسَنَةً . . . « فلهُ أَجْرُها . . . « وأَجْرُ مَنِ عمل بها . . . « إلى يوم القيامة... « لا ينقص من أجورهم شيء . . . » لو نظرنا في ضوء هذا القانون الأبدي... إلى حقيقة أبي هريرة... لبلغ بنا العجب منتهاه . . . لعظم فضل الله . . . على أبي هريرة!!! أنظر ... أبو هريرة يُروى عنه ٥٣٧٤ حديثا... ما معنى هذا؟! معناه أن الحضارة الاسلامية . . . بعلمائها وفقهائها ودعاتها وأثمتها . . . أخذوا عسن أبي هريسرة كثيرًا مما أسَّسُوا عليمه علمهم وفقههم ودعوتهم!!! للذا؟!...

لأن أبا هريرة رُوي عنه ٥٣٧٤ حديثا ...

وهذه الأحاديث أساس في كل علم وفقه!!!

ومن حيث أن هذه الأمة غنية بعلمائها وفقهائها ...

وأن هـؤلاء جميعا أخـذوا من الأحاديث التي رُويت عن أبي هريرة...

واجتهدوا على أساسها . . .

وقَنَّنوا القوانين . . . وقعدوا القواعد . . .

وتَفنَّنوا في المواعظ . . .

وبرعوا في الاستشهاد . . .

يعتمدون في كل ذلك . . . على ما رُوِي عن أبي هريرة!!!

لأنه أكثر الرواة حديثا!!!

فانظر إلى إمام عظيم كالإمام مالك . . . وقد أخذ عن ابي هريرة!!! أو الإمام الجليل احمد بن حنبل . . . وقد أخذ عن أبي هريرة . . . ومسند أبي هريرة !!!

او انظر الى امام عظم ... الغزالي ... حجة الاسلام ... وانظر إلى كتابه «احياء علوم الدين » تجد كثيرا من أحاديث رواها ابو هريرة!!! أينا ذهبت من التوحيد ... أو المعاملات ... أو الأخلاق ... أو الفضائل ... أو الغيبيات ... او غير ذلك من أمور هذا الدين ... وجدت شيئا من أحاديث رواها أبو هريرة!!!

هذا من الناحية العلمية النظرية...

فهاذا من الناحية التطبيقية السلوكية ؟!

اعجب واعجب!!!

ما من مسلم... ما من مسلمة... منذ لحق رسول الله... عَلَيْكُ ... بالرفيق الأعلى... الى يومنا هذا.. إلى أن تقوم الساعة...

ما من مسلم او مسلمة ... عبد الله ... او تخلّق بخلُق يحبه الله ... او اعتقد عقيدة دعا إليها الاسلام ... الا وتحبد عبادة هذا العابد ... وخلُق هذا الفاضل ... وعقيدة هذا المعتقد ... تقوم على شيء مما رواه ابو هريرة ... عن رسول الله ... عبد الله ... الله ... عبد الله ... عبد الله ... عبد الله ... الله ... ال

فأبو هريسرة أعظم القنسوات الموصلة لأحماديث رسول الله ...

فهو أعظم الرواة أثرًا . . . في سلوك الناس الى يوم القيامة!!!

ليس ذاك لشيء ذاتي فيه... كلا... وإنما لأن الله شرفه... بشرف عظيم... شرف تبليغ حديث رسوله... يَقِلْنَهُ ... الى الناس!!! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء!!! وانظر في ضوء ذلك... كم يبلغ أجر أبي هريرة عند الله؟!!! رجلٌ يشارك كل مسلم وكل مسلمة في أجور أعهالهم...

#### شخصية محبوبة؟!

شخصية أبي هريرة حبيبة إلى كل مسلم ومسلمة . . . فلهاذا ؟ الجواب فيا ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ وقد مرَّ هذا الحديث بتهامه في الكتاب ـ وقد جاء فيه:

« قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ... ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وأُمِّي إِلَى عَبَادِهِ المُؤْمنينَ... ويُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنا...

« قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ... عَلَيْكُ : ·

« اللهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَك هَذَا . . .

« يَعْنِي أَبا هُرَيْرِرَةً . . .

« وِأُمَّةُ . . .

« إلى عبادك المؤمنين . . .

« وحَبِّبْ إِلَيْهِمُ المؤمنينَ . . .

« فها خُلِقَ مُؤْمِن يَسْمَعُ بِي . . . وَلاَ يَرَانِي إلا أَحَبَّنِي » . ! !!

وهذه خصيصة من خصائص شخصية أبي هريرة!!!

أنَّ كُلُّ مُؤْمِن أو مُؤْمِنة . . . يسمع به . . . أو يراه . . . إلا أحبَّه!!!

استجابة لدعاء النبي . . . عَلِيْكُم :

« اللهم حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هذا . . .

« إلى عبادِكَ المؤمنين »!!!

وإنما دعا له النبي ... عَيَّالِيَّهُ بذلك ... لما في ذلك الحب ... من قوة دافعة تدفع المؤمنين إلى استيعاب أحاديث رسول الله ... عَيَّالُكُم ... التي رواها أبو هريرة ...

لأنَّ السامع أنصت ما يكون الى المتحدث... اذا كانت هناك عاطفة حُبّ بين المتحدث والمستمع!!!

فإنك اذا كرهت خطيبا... كرهت أن تسمع إليه ولو كان يتحدث في خير...

واذا أحببته أحببت أن تستمع إليه بكل حواسك!!!

## العبرة من . . . حياة أبي هريرة ؟!

إِنَّ مَن أَراد السعادة... كل السعادة... فعليه باتباع رسول الله...

ومَن أراد أن يختار أحسنَ دين ... فعليه بالاسلام ... لأنه لا دين هو أحسن منه!!!

قال تعالى:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا . . .

« مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِ . . .

« وَهُوَ مُحْسِنٌ . . .

« واثَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ . . .

« حَنِيفًا . . .

« وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً ﴾ (١).

ومَن أراد أن يعرف قيمة الإخلاص في الأعمال... فلينظر الى حياة أبي هريرة... كيف رفعه اخلاصه لله ورسوله... رَفْعا عظيا إلى يوم القيامة!!!

فكسب أبو هريرة كثيرا بقليل!!!

ومن أراد أن يتحول من حضيض الضياع... إلى قمة الفلاح والفوز... فليؤمن بالله ورسوله...

كما تحول ابو هريرة من ضياع الجاهلية...

إلى عِزِّ الإسلام... وشَرَف الرواية عن رسول الإسلام... عليه الصلاة والسلام!!!

تم

سبحانك اللهم وبحمدك ... أشهد أن لا إله إلا أنت ... أستغفرك وأتوب إليك ...

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٢٥.

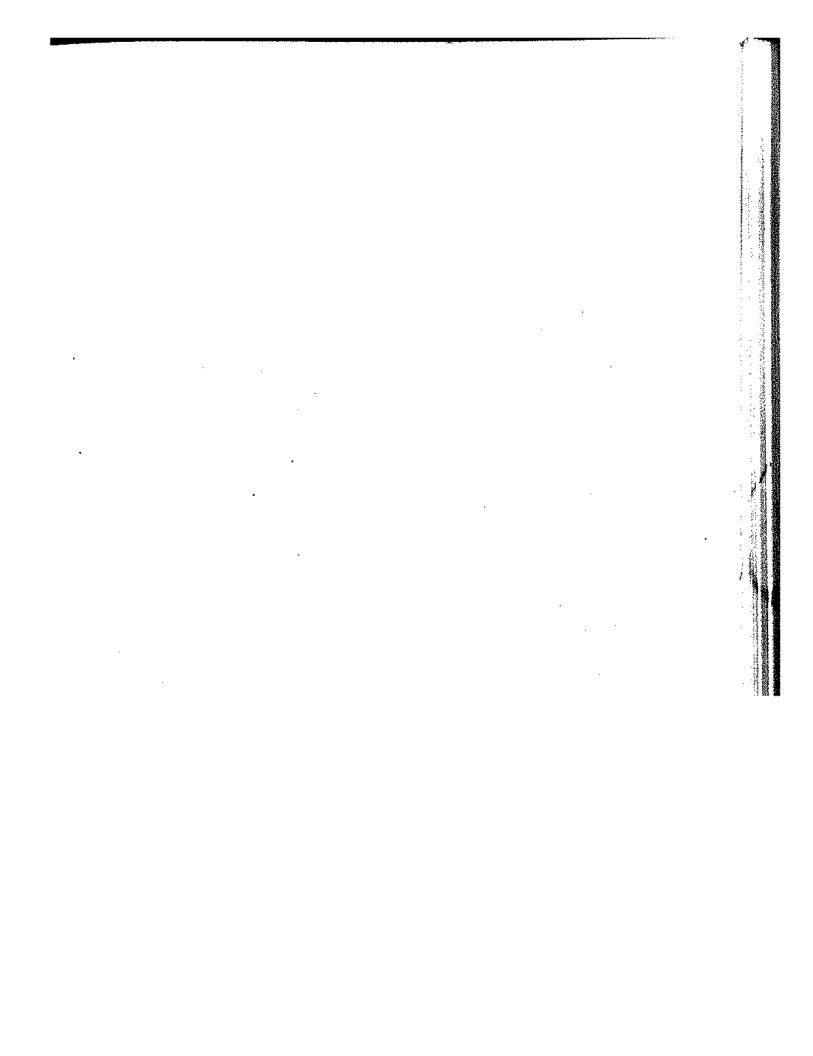

## فهرس

| صفحة         |                           |                                    |                              |            |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|
| Y            | *************             |                                    | ä                            | مقدم       |
| 9            | بي هريرة؟!                | من حياة أ                          | وط العريضة.                  | الخطر      |
| ١٧           |                           |                                    |                              |            |
| TT           |                           |                                    |                              |            |
| Y4           |                           |                                    |                              |            |
| ۳۵           | ! 9                       | سرًّا خطيرا                        | مريرةيذيه                    | أبو ه      |
| رة * ؟! ا ٤  |                           |                                    |                              |            |
| £Y !!        |                           |                                    |                              |            |
| ٥١           | سَمِعَهُ مِنِّي؟! .       | يات بيار<br>فَلَن يَنسَى شَيْئًا . | بُسُطُ ثَوْتَهُ              | مّار دَ    |
| 00           | مُوا؟!مُوا؟               | وأحْفَظُ إذا نَـا                  | ندُ اذا غابوا .              | ں<br>فأسّه |
| 11           | . عنه؟!                   | برة رضي الله                       | ب لأبي هو                    | ،<br>مناقہ |
| 74           | 446933444444444444        | ِرِ<br>لأزر هيراة؟!                | بببرودبي ر<br>مافضيلة.       | أعظ        |
| νν           | ت مالله ؟ إ               | بي رير<br>د معجاة للن              | م ن ق                        |            |
| ٨١!؟         | بي عيد.<br>سول الله عالية | . عُشًا عن                         | سریری،،بیسه<br>همیرةیفنه     | بهو<br>أرم |
| 91           | الإعانُ يَمَانَ           | هُمْ أَرَقَ أَفَئدةً               | سريره يسرح<br>أهاأ الثانية   | حاة        |
| عها ؟!٧      | نند ہے۔<br>نی ویروی وقائ  | . معجاة عجسا                       | ، سن ، سيسي<br>ه. د ة نشفد . | ا ا        |
| <del>"</del> |                           |                                    | سريره يسهدن                  | ٠ بيو      |

| 1 - 4                   |                                         | ة الفقيه          | أبو هرير      |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| نَ يَسْأَلُونَكَ        | عَيْكُ : لا يَزَالُو                    |                   |               |
| ١٠٩                     | !                                       | أبا هريرة؟        | يا            |
| يَتَوَضَّأُ؟!           | لَ اللهِ عَنْكُ                         | بتُ رسو           | هكذا رأا      |
| لُنتَ يا أبا هريرة؟!١١٩ | سلم يقول: أينَ آ                        | الله عليه و       | النبيّ صلى    |
| •                       | ي لأَشْبَهُكُمْ صلاةً                   | ة يقول: إنّم      | ابو هرير      |
| ١٢٥                     | ا عِنْكُ ؟ !                            | ِسولِ الله        | بر            |
| عَلِيْكُ                | أَعْلَنَ رسولُ الله                     | ةً يقولُ: فها     | أبو هرير      |
| الكُمْ؟!                | . وما أَخْفَاهُ أَخْفَيْناهُ            | لِلَنَّاهُ لَكُمْ | ei            |
| 140                     | يَسجُدُ فِيها؟!                         | يلي عَلَيْكُ      | رأيْتُ خل     |
| 1 4 9                   |                                         | -                 |               |
| . ﷺ فقال:؟!             | خَطَبَنَا رسولُ الله                    | بْرَيْرَةً قالَ:  | عن أبي هُ     |
| ممّی ۲۰۰                | اللهِ والحَنجُّ وبرُّ أ                 | ادُ في سبيل       | لولاً أَلَجُه |
|                         | ىوت وأنا مَمْلُوكٌ؟!                    |                   |               |
|                         | قولُ لأبي هريرة…                        |                   | _             |
| 107                     | مارٍ؟!                                  | يِّفْ لي بالأن    | اه            |
| ميرًا على المدينة؟!١٦١. | على البّحْرَين وأ                       | ة أميرًا          | أبو هرير      |
| ١٦٥                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                   |               |
| ١٧١                     | <b>لافة أبي بكر؟!</b>                   |                   |               |
| ١٨١                     | ••                                      |                   |               |
| ١٨٧                     | برة في عُمَر؟! .                        | أبو هر            | ماذا قال      |
| 141                     | دفة عُثمان؟!                            | ة في خا           | أبو هرير      |
|                         | دفاعًا                                  | ة يقاتل           | ابو هرير      |
| ١٩٥                     | نين عثمان؟!                             | ن أمير المؤم      | عر            |

| T+1 | أبو هريرة ساعة استشهاد عثمان؟! |
|-----|--------------------------------|
| *1* | أبو هريرة في خلافة عليّ ؟ !    |
| Y14 | أبو هريرة في عهد معاوية ؟!     |
|     | وفاة أبي هريرة؟!               |
| 774 | شخصية أبي هريرة ؟!             |
| YAV | ف ب                            |

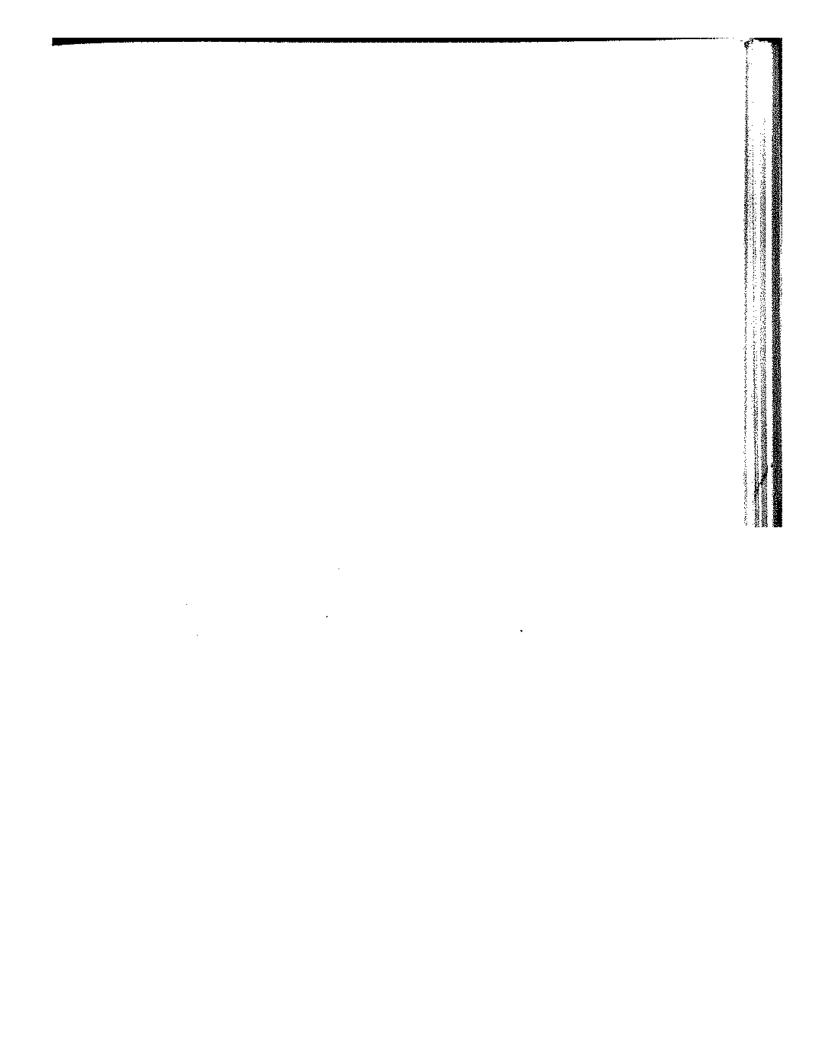

#### مؤلفات محود شلبي

حياة آدم حياة آسية امرأة فرعون حياة ابراهيم حياة ابن عباس \_ غلاف حياة ابي بكر حياة ابي ذر حياة ابي هريرة حياة ابي عبيدة بن الجراح حياة اسهاعيل حياة اصحاب الكهف حياة ام المؤمنين خديجة حياة الامام علي حياة اهل الجنة حياة ايوب حياة جعفر بن ابي طالب حياة الحسين حياة حمزة بن عبد المطلب حياة خالد حيأة الخضر حياة داوود حياة رسول الله حياة سعد بن ابي وقاص حياة سعد بن معاذ حياة سلمان الفارسي حياة سليان

حياة شجرة الدر حياة صلاة الدين حياة عثمان حياة عمر حياة عمر بن عبد العزيز حياة عمر المختار حياة فاطمة حياة مريم حياة المسيح حياة مصعب بن عمير حياة موسى حياة نوح حياة يحيي حياة يوسف حباة يونس (وهذه الكتب متوفرة غلافًا ومجلدًا) تحت الطبع حياة اصحاب الاخدود حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام حياة عائشة بنت ابي بكر حياة عبد الرحمن حياة علي بن ابي طالب حياة هارون حياة الملك المظفر حياة يعقوب شخصية محد

777



|   | *************************************** |  |  |
|---|-----------------------------------------|--|--|
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
|   |                                         |  |  |
| · |                                         |  |  |

The second of th

|  |                                       |  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|  |                                       |  |                                         |
|  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |                                         |

# ماذا في هذا الكتاب !!

فيه حياة من قال: دما مِن أصحابِ النبيّ ... وَاللّهُ ... أَحَدُّ أَصحابِ النبيّ ... وَاللّهُ ... أَحَدُّ أَكَثَرُ حديثًا عنه مِنْي ... والا الله فيه شخصية مَن قال: وقُلتُ والله إلني أسمتعُ منك حديثًا كثيرًا أنساهُ. قال: ابسُطْ رداءَكَ . فبسَطْتُهُ . قال: فغرف رداءَكَ . فبسَطْتُهُ . قال: فغرف بيديه . فم قال: ضمّتُهُ . فضمَمْتُهُ .

فيه حياة من قال فيه الامام الشافعي: «أبو هريرة أحفظ مَن روى الحديث في دهره ؛ !!! أكثر الصحابسة روايسة



To: www.al-mostafa.com